

#### توضيسح

كانت العادة التي جرينا عليها أن نفسر أجزاء القرآن مفردة وكنا نسمي كل جزء باسم السورة التي يبتدىء بها كل جزء من أجزاء القرآن أو الكلمة التي تستهل بها السورة وهذا الجزء الحادي والعشرون يبتدىء بالآية ٤٦ من سورة العنكبوت وينتهي بالآية ٣٠ من سورة الاحزاب ولما كنا للمنفعة فلهذا فسرنا سورة العنكبوت كاملة وتركنا تفسير سورة الاحزاب بكاملها للجزء التنابي والعشرين وسمينا هذا الجزء وجزء العنكبوت، تجوزاً ليميزه القراء عن غيره من الاجزاء.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النسعية ليست معهودة في كتب تفسير القرآن وإنما جرى العرف بها لاحقاً بين الناس على تداول الأجزاء باسم وجزء عم» و وجزء تبارك» إلى غير ذلك من أسماء الأجزاء المعروفة بأوائل استهلال مورها. ونحن ارتاينا تسمية هذا المجزء باسم السورة التي يبتدىء بها هذا الجزء.

# روع العرآنسي



وفيه سُوَد: العنكبوت - الروم - لقعان - السجعدة الجزء كادي ولعشون

> بنسسلم عَفيفعَبلِلفتّاحِ طبّارہِ

دار العام للملايين

و الله المشاهدة المستواه المستوان المس



#### جميع الصقوق محفوظة

الطبعَة الأولى تشرين الأول (اكتوبر) - ١٩٩٠

## سُرُورَةُ العَسَابِيُّ

سُميت هذه السورة بسورة العنكبوت لأن الله مشّل فيها من اتخـذ من غيره إلّهاً كالعنكبوت اتخذت بيتاً، مع العلم أن بيت العنكبوت هــو أضعف البيوت لا يحمي ساكنه من حرّ أو برد ولا يصمد لريح شديدة أو مطر.

استُهلت هذه السورة ببيان أنه لا بدّ من اختبار المؤمنين بالشدائد والمحن ليظهر الصادق منهم في إيمانه من الكاذب، وأن جهاد المؤمن لنفسه في طاعة الله وجهاده لأعداء الله إنما يعود نفعه عليه.

وأوصت السورة المؤمنين بالبِر بالوالدين وطاعتهما ما لم يأمرا بمعصية، كما تحدثت السورة عن المنافقين وعقيدتهم المزعزعة التي لا تصمد أمام أذى الكفار، كما تحدثت عن الكفار وأساليبهم الملتوية في إضلال المؤمنين.

وذكرت السورة ما أصاب الأمم السابقة من عقىاب إلهي جزاء كفرها وإفسادها في الأرض.

وفي السورة بيان لأدب المجادلة مع اليهود والنصارى، ودعُوةً لأن تكون المجادلة في أمور الدين بالحسنى واللّين من الكلام.

وتظهر السورة علامة من علامات صدق نبوة محمد ﷺ وهي كونه أميًا لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك فقد جاء بكتاب فيه من الهدى والتشريع ما يعلو به عن الكتب الدينية السابقة وأنه معجزة في حد ذاته للذين يطلبون المعجزات من نبي الإسلام.

كما تأمر السورة المؤمنين بمغادرة أوطانهم عند استفحال الكفر والرذيلة مطمئنة إياهم بتوفير الرزق لهم أينما حلوا مع تبشيرهم بثواب الآخرة.



الَّمْ ۞ لَحَسَ النَّاسُ إَن مُرَّكُو ٱلْنَهُولُوآءَ امْنَّا وَهُولَا نُفُلُونُ ۞ وَلَفَدُ فَكَ ٱللَّهُ مِنْ مِن قَصْلُمْ فَلَكُمُ أَنَّالُهُ اللَّهُ مَا تُقُولُولَكُمُ أَنَّاكُمُ النَّهُ وَكُمُ اللَّ أَمْ حَسِكَ الَّذِينَ مَعْمَلُونَ السَّتَ الْأَنْ مَسْقُونًا سَأَةً مَا مَحْكُمُونَ ۞ مَنَكَانَ رَجُوالِعَتَآءَ اللَّهُ فَانَّ أَحَلَ اللَّهُ لَاَيَّ وَهُوَ الْسِّمُ وَالْعَلَمُ ٥ وَمَنْ جَلِهَدَ فَإِنَّا مُعَلِّهُ لِنَفُسِمِيًّ إِنَّاللَّهُ لَغَيْثُمُ ۖ أَلْحَالُمَ مَنْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا الصَّلَحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّا لِهُ وَلَخَرَبَتُهُمْ لَحُسَنَ ٱلَّذِيكَافُواْ يَعَمَلُونَ ۞ وَوَصِّينَاٱلْإِنسَانَ وَالدَّيْهِ مُحَسَّنًّا وَإِن

#### شسوح المفردات

أَحَسِبُ الناسِ : أظن الناس، والاستفهام للتقرير والتوبيخ.

لا يُفتنون : لا يُختبرون ويُمتَحنون بما يظهر حقيقة إيمانهم.

أن يُسبقونا : أن يفلتوا من طلبنا.

يَوْجُو لَقَاءَ اللَّهِ : يطمع في ثوابه.

أَجُلَ اللَّه : الوقت المعين للبعث والجزاء يوم القيامة.

جَاهَدُ : بذل وسعه في الدفاع عن الإسلام وعن الامتناع عن المعاصي.

لَتُكفِّرُنُّ عنهُم سِئاتهم : لنغفرنُّ لهم ذنوبهم.

ووصَّينا الإنسان : أمرنا الإنسان وفرضنا عليه.

يوالديه حُسناً: بما يستحسن من الأعمال بَرّاً بهما.

جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَسُ إِلَى بِهِ عِلْمُ ۖ فَكِرَ نُطِعُ فِهُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمُ ۗ فَأَنْيَّكُمُ عَاكُنْهُ مِتَعَلُونَ ۞ وَالْذَيْنَءَ اسُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُكْ لَنُدْخِلَتَهُ ثُمُ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ آتَ إِس مَن يَقُولُ ءَامِتَ الْمَلْمَ فَاذَّآ أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فَنُنَهُ ٱلنَّاسِ كَذَا لِي اللَّهِ وَلَيْنِ جَاءَ نَصْرُمُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ لَّتَهُ بِأَعْلَمَ عَافِصُهُ ورَالْحَلَمِينَ ۞ وَلَعُهَا لَتَهُ الَّذِينَ وَامِّنُهُ أَوْلَعُكُمَ ۖ ٱلْمُنْفَفِينَ ۞ وَقَالَ أَذَّ بَنَ كُفَرُواْ للَّذِينَ ءَامَنُهُ أَٱنَّبِعُوا سَسِلَنَا وَلْنَحُلْ خَطَلْتُكُو وَمَاهُم بِحَلَمِلينَ مِنْ خَطَلُكُمُ مِن شَيْءً إِنْهُ مُ لَكَادِيُونَ ۞ وَلَهُمُ أَأَثْقَا لَا مُواَتَّقًا لَا مُّعَاَثَقْتَالِمُمُّوكَلَسُكُنَّ وَمُرَالُقِتُ مَةِ عَمَّاكَا فُوْلِيَفْتَرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عِنَلَيْتُ فِهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا حَمْسِ نَعَامًا فَأَخَذُهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ طَلِّلُونَ ۞ فَأَنِحَتَنَهُ وَأَصْحَا ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُ ءَا مَةً لَلْعُلَمُ مَنَ ۞

#### شترح المفددات

جاهداك : بذلا وسعهما وطاقتهما. فَتُنَهُ النَّاسِ : أَذِي الناسِ له .

أَثْقَالَهُم : أوزار أنفسهم وآثامها.

يَفْتَر ون : يختلقون من الأكاذيب.

# مُوْوَدَةُ الْعَنْكَبُونَةُ

يستهل الله هذه السورة موضحاً أن الإيمان ليس كلمة تقال وادعاء يُعلن بل هو عقيدة ذات أعباء وتضحيات جسام وجهاد:

﴿ الْمَ (١٠). أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدُ فَتَنُا اللَّهُ الَّذِينَ صَلَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنُ اللَّهُ الَّذِينَ صَلَّقُوا وَلَيَعْلَمَنُ اللَّهُ اللَّذِينَ صَلَّقُوا وَلَيَعْلَمَنُ اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ (١ - ٣),

الفتنة هنا بمعنى: الاختبار والامتحان والابتلاء، والمعنى: أظنَّ الناس أنهم يتركون وشأنهم لمجرد أن نطقوا بالشهادتين: شهادة الإيمان بوجود الله ووحدانيته، وشهادة الإيمان برسوله محمد ﷺ دون أن يُختَبروا ويُمتَحنوا في إيمانهم، لا، بل لا بدّ من امتحانهم للتثبت من إيمانهم.

<sup>(</sup>١) الّمَ: قبل إن هذه الأحرف وما شابهها من الأحرف في فواتح السُّور هي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وقبل: إنما ذكر الله تعالى هذه الأحرف احتجاجاً على الكفار وذلك أن التي ﷺ لما تحداهم أن يأتوا بعثل القرآن، أو بعشر سُور ، أو بسورة من مثله فعجزوا عنه أنزلت هذه الأحرف تنبهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف وأنتم قادرون على صياغة الكلام منها وعارفون بقوانين الفصاحة فكان يجب أن تأتوا بعثل هذا القرآن، ولما عجزتم عنه دل على أنه من عند الله. وقبل: إن الكفار لما قالوا ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن، والما عجزتم عنه دل على أما جاء به محمد فإذا أصغوا توالت عليهم آيات القرآن فكان قلل سبباً لاستماعهم وطريقاً إلى انتفاعهم. وقبل: كل حرف منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وهناك أقوال كثيرة قبلت في هذه الأحرف وهناك رأي أسعض المحدثين أبداء مستعيناً وبالكمبيوترة وهي أن الأحرف التي ترد بها هذه الأحرف. سور القرآن توارد بعمدلات أعلى من باغي الحروف في السورة التي ترد بها هذه الأحرف.

فالإيمان عقيدة ذات تكاليف وأعباء تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس وتضحية بمشتهيات الحياة ومقتنياتها، فإن اجتاز المؤمنون الامتحان الإلهي لهم بثبات وتضحية وصبر خرجوا بنجاح واستحقوا أن يكونوا مؤمنين حقيقيين وينالوا مراتب السعادة في الآخرة.

ومن الفتن التي يتعرض لها المؤمن ويخرج منها منتصراً:

ابتـلاء الله للمؤمن بضروب المحن والمصـائب في الأنفس والأموال فيحتسب المصـية صابراً لوجه الله فلا يجزع ولا يعترض على قضاء الله.

ومنها: إغداق الله النعم على المؤمن أو تضييق الرزق عليه فلايطغى عند الغنى، ولا يكفر عند الفقر.

ومنها: قيام المؤمن بأعباء التكاليف الشرعية وما فيها من مشاقً بلا تذمُّر ولا تهاون.

ومنها: مجاهدة المؤمن لنفسه الأمّارة بالسوء عندما تراوده المسرأة عن نفسها أو عند إغراءات الجاه والسلطان وعدم الانسياق وراء الظلم والطغيان.

ومنها: الصمود أمام مغربات الزوجة والولد فلا يصرفه ذلك عن واجباته نحو ربّه ووالديه.

ومنها: أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله فلا تتزعزع عقيدته ولا يحيد عن هدفه.

وقـد ذُكـر أن الآيـة السابقـة نـزلت في قــوم من المسلمين عـذبهم المشركون ففتن بعضهم وصبر البعض الآخر حتى أتاهم الله بفرج من عنده.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي أن الاختبار سُنَّة قديمة، فلقد اختبر الله الأمم القديمة بضروب المحن، فقد ابتُلي بنو إسرائيل بفرعـون، وابتُلي

أتباع عيسى بأعداثهم، فكذلك ابتلي أتباع محمد بمن يضطهدهم ويعذبهم من المشركين.

﴿ فَلْيَعْلَمَنُ اللَّهُ الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنُ الكَاذِبينَ ﴾ ليظهرن اللَّه ما سبق في علمه القديم صدق الصادقين في إيمانهم من الكاذبين منهم ، وليميزن الله بينهم.

وقد روي عن خباب بن الأرت قال: وشكونا إلى رسول الله (أي شكوا إليه ما يلاقونه من اضطهاد) وهو متوسد بردة (١) له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه و(٢).

وجاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قوله: وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاءه.

وحاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتنة ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الألام وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاءه (٢٠).

والنفس تصهرها الشدائد فتنفى عنها الخبث كما تصهر النار الذهب،

<sup>(</sup>١) توسُّد بردة: جعلها تحت رأسه، والبردة كساء مخطط يلتحف به.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) عن كتاب في ظلال الفرآن لسيد قطب.

وتنفي عنه الرديء منه، هذا مع العلم أن أصل معنى فتن في اللغة إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، وكذلك الفتنة في الأنفس تميز الأنفس الطيبة من الأنفس الرديئة.

ثم يتحدث القرآن عن الذين يعملون السيئات ثم عن الذين يعملون الصالحات من الأعمال مبيناً مصير كل منهم في الآخرة:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينِ يَعْمَلُونِ السَّيْئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يحكمونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِفَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ المَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَفَنِيٍّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾ (٤ - ٦).

فالله سبحانه يقول: ﴿أَمْ حَبِبَ الذين يَعْمَلُونَ السَّيِّتَاتِ﴾ أي أظن الذين يشمَلُونَ السَّيِّتَاتِ﴾ أي أظن الذين يشركون بالله ويقترفون سيّىء الأعمال ﴿أن يَسْبِقُونَا﴾ أن يعجزونا فلا نقدر عليهم، ويفلتوا من طلبنا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ بش حكمهم الذي يحكمون بأننا عاجزون عن الانتقام منهم.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ ﴾ من كان يؤمن بالبعث ويرجو رحمه الله وثوابه ويخاف عقابه ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتِ ﴾ فإن اليوم الموعود وهو يوم القيامة آتٍ لا محالة ، فليبادر الإنسان إلى العمل الصالح وطاعة الله ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ فالله سميع لاقوال عباده عليم بأفعالهم.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ ومن جاهد الكفار في سبيل إعلاء كلمة الله، وجاهد نفسه بالصبر على طاعة الله والامتناع عن المعاصي والذنوب ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ فإن ثواب جهاده يعود نفعه عليه ولا يرجع إلى الله سبحانه نفع من ذلك ﴿إِنَّ الله لَغَنِيُّ عَن العَالَمينَ ﴾ إن الله غني عن جميع خلقه لا تنفعه طاعتهم إياه ولا يضره عصيانهم له.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والذين صدَّقوا بوحدانية اللَّه

وبنبوة محمد، وصح إيمانهم عند ابتلاء الله لهم وعملوا بطاعته ﴿لَنَكَفُرنَ الله عَمْهُمْ وَعَمَلُوا بطاعته ﴿لَنَكَفُرنَ عَنْهُم مِنْ اتهم فلا نعاقبهم عليها ﴿وَلَنَجْزِينَهُمْ أَخْسَنَ الذي كَانُوا يَمْمَلُونَ ﴾ ولنجزينهم أوفى جزاء على أعمالهم الصالحة ولنبيبنهم بأكثر مما عملوا وأحسن منه.

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً من الفتنة التي يتعرض لها المؤمن من جهـة والدمه:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ما ليس لك به عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إلى مَرْجِمُكم فَأَنَّبُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ. وَالَّـدِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْجِلَنَهُم في الصَّالِحِينَ ﴾ (٨ ـ ٩).

فالله سبحانه أوصى الإنسان بالإحسان إلى والديه وذلك بالبرّ بهما والعطف عليهما، والإنفاق عليهما، وطاعتهما بالمعروف ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴾ وإن بذل والداك وسعهما وحثّاك ﴿لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلاَ تُطِعْهُمَا ﴾ أي لتتخذ مع الله إلها آخر لا تعلم بوجوده ولا تقرّ بالوهيته فلا تطعهما في ذلك، فإذا كان الإنسان علم بالعقل والدليل عدم وجود شريك لله فلا يتوجب عليه عبادة غير الله، لأن ما لم يعلم صحته لا يجوز اتباعه ﴿إلي مَرْجِعُكُم ﴾ إلى الله معادكم ومصيركم ﴿فَأَنْبُكُم بِمَا كُنتُم تعملون في الدنيا من صالح تعملون في الدنيا من صالح الإعمال وسينها فيجازيكم عليها.

﴿والَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والذين صدَّقوا بوحدانية الله وبنبوة محمد وعملوا الصالحات من الأعمال على اختلاف أنواعها وأهمها أداء فرائض الله واجتناب نواهيه ﴿لَنَدْجِلْنَهُم في الصَّالِحِينَ﴾ أي يحشرهم الله في زمرة عباده الصالحين من الأنبياء والأولياء ويكون مجاوراً لهم في

الدرجات العالية في الجنة.

ثم يتحدُّث القرآن عن نـوع آخر من الفتنـة لم يصمد لهـا المنافقـون الذين أعلنوا الإيمان بالسنتهم لا عن اقتناع منهم:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَائِن اللَّهُ بِأَعْلَمَ كَعَذَابِ اللَّهِ وَأَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبُكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَنَّ بِمَا فِي صُــدُورِ العَـالَمِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّـذِين آمَنُسوا وَلَيَعْلَمَنَّ المَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المَّنْفِينَ ﴾ (١٠ - ١١).

فالله سبحانه يقول: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ أي ومن الناس الذين يدَّعون الإسلامَ من يقول: أقررنا وصدقنا بوجود الله ووحدانيته ﴿ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ ﴾ فإذا آذاه المشركون بسبب إقراره بوحدانية اللَّه ﴿جعل ـ فتنة الناس كعذاب الله ﴾ أي جعل ما يقع عليه من أذى المشركين في الشدة كعذاب اللَّه في الآخرة فارتدُّ عن إيمانه راجعاً إلى الكفر، وكان أذي الكفار صارفاً له عن الإيمان، كما أن الخوف من عذاب الله صارف للمؤمن عن الكفر بالله ﴿ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ولئن نصر الله المؤمنين وأعطاهم الغنائم اعترض هؤلاء المنافقون وقالوا للمؤمنين ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم﴾ أي إنا كنا مشايعين لكم في دينكم فأعطونا نصيبنا من الغنائم ﴿ أُو لَيْسَ اللَّهُ بَأَعْلَمَ بمًا في صُدور العَالَمِينَ ﴾ هذا الاستفهام معناه التقرير، أي قـد علم الله ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر، ومن إخلاص ونفاق، فكيف يخادع الإنسان ربه الذي لا تخفى عليه خافية ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينِ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ المنافِقينَ ﴾ أي ليختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز من يطيع الله عن صدق وإخلاص، ومن يطيعه رياءً ونفاقاً فيظهر الله للناس صدق من صدق في إيمانه ويفضح الله المنافق منهم

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً آخر من الفتنة التي يتعرض لها المؤمنون على

يد الكافرين الذين يحاولون إضلالهم بادعاءات باطلة:

﴿وَقَـالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِمُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِـلُ خَـطَايَـاكُم وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَـطَايَاهُم مِنْ شَيء إنَّهُم لَكَـاذِبونَ. وَلَيَحْمَلُنُ الْفَـالَهُم وَأَنْفَالًا مَعَ اثْقَالِهِمْ وَلَيُسأَلُنُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمًا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٢ ـ ١٣).

فالذين كفروا بالله يقولون للذين آمنوا: ﴿ البِّعُوا سَبِيلَنَا ﴾ والمراد باتباع سبيل الكافرين هي طريقتهم التي كانوا عليها من عبادة الأصنام، والتكذيب بالبعث بعد الممات، وجحود الثواب والعقاب في الآخرة ﴿ وَلَنْحُمِلُ خَطَايَاكُم ﴾ أي إنكم إن اتبعتم طريقتنا في ذلك فَبُعِثْتُم بعد الممات وجوزيتم على أعمالكم فإنا نتحمل آثام خطاياكم حينية. ولكن الله يرد عليهم: ﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِنْ شَي ﴾ أي وما هم بحاملين من آثام خطايا المؤمنين من شيء ﴿ وَإِنْهُم لَكَاذِبُونَ ﴾ وإنهم لكاذبون في دعواهم وما وعدوا المؤمنين به ﴿ وَلَيْحْمِلُنُ الْقَالَهُم وَ الْقَالَا مَمَ الْفَالِهِم ﴾ أي سيحمل هؤلاء المشركون بالله الذين حاولوا إضلال المؤمنين خطايا أنفسهم وخطايا من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع خطاياهم. والتعبير عن الخطايا بالأثقال لإيذان بمقدار ثقلها عليهم يوم القيامة لما سيحاسبون عليها حساباً عسيراً ﴿ وَلَيُسْأَلُنُ يُومَ القِيَامَةِ ﴾ أي سؤال تقريع وتبكيت ﴿ عَمًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ عما كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل.

ثم ينتقل القرآن إلى ذكر الفتنة التي ابتلي بها أنبياء الله مع أقوامهم، وما لاقوه منهم من ألوان المكاره والإيذاء، بما فيه قدوة وعزاء للمؤمنين:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِم الْفَ سَنَةِ إِلاَّ خَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنْجَيناهُ وَأَصْحَابَ السَّفينةِ وَجَعَلْنَاهَا آيـةً لِلعالَمِينَ﴾( ١٤ ـ ١٥).

أي لا يحزنك يا محمد واصحابك ما تلقون من الأذى من المشركين فإن مصيرهم إلى الهلاك، ومصيرك ومصير المؤمنين إلى الفوز والنجاة، كما فعل ربك مع نوح عليه السلام إذ أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم تسعمت وخمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده وَتَرْكِ عبادة الأصنام والأوثان، فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا ابتعاداً عنه ورفضاً لدعوته، إلى أن أهلكهم الله غلم يزدهم دعاؤه إياهم الكبير الذي غمرهم فأهلكهم ﴿وَهُمْ ظَالِمونَ وهم ظالمون لانفهم بكفرهم واستمرارهم عليه ﴿وَأَنْجِيناه وَأَصْحَابَ وهم ظالمون لانفهم الله نوحاً ومن معه في السفينة من أولاده وأزواجهم ومن أتباعه المؤمنين ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيةً لِلمَالَمين﴾ أي وجعل الله السفينة عبرة عظيمة المناس الذين جاءوا بعدهم، حيث أنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، أو جعلها حجة وآية حيث بقيت مدة طويلة على جبل الجودي بعد انحسار الماء ورآها الكثير من الناس.

واختُلِفَ في مبلغ عمر نوح عليه السلام فقيل: كان عمره ألف سنة إلا خمسين عاماً، وقيل إن هذه المدة كانت المدة التي دعا فيها قومه إلى عبادة الله، وأن هناك مدة إضافية من الزمن قبل دعوته قومه إلى عبادة الله ومدة بعد هلاك قومه بالطوفان، واختلف في تعيين هذه المدة، وقيل إن المدة المذكورة في القرآن هي مدة إقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه فقط.

أما طول عمر نوح عليه السلام والذي يبدو لنا غير مألوف، فإنا نتلقاه بقبول لأنه صادر من رب العالمين، ويمكن أن نجد له تفسيراً والله أعلم مو أن عدد البشرية يومذاك كان قليلاً، فليس ببعيد أن يعوض الله تلك الأجيال بطول العمر لعمارة الأرض. وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير

من الأحياء فكلما قـلُ العدد، وقـلُ النسل طـالت الأعمار، كمـا في النسور وبعض الزواحف حتى ليبلغ عُمر بعضها مثات السنين بينمـا الذبـاب الذي يتوالد بالملايين فهو قصير العمر.

هذا مع العلم أن تلوث البيئة لم يكن قد حل بالكرة الأرضية وما يستتبع ذلك من أمراض وآفات، ولكن بالـرغم من ذلك فـإن العمر عـطاء ربـاني لا يخضع لأي اعتبار.

وَائِرُهُ هَمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ آءُ يُواْ أَلِيَّةً وَٱلْقُوهُ ذَاكُمُ لَّكُمُ إِن كُنْمُوْتَعُكُونَ ۞ إِنَّمَا نَعُدُونَ مِنْ وَفِ اللهِ أَوْتَانَا وَيَغْلُقُونَ إِفَكُما إِنَّ ٱلدَّن تَعْدُونَ مِن ُ وِنَ أَسَّهَ لاَ مَلْكُ وَنَكُمُ وَهَا فَاتَغَوْاعِنِدَاللَّهُ آلاَّ زُوَّ وَآغُنُدُوهُ وَٱشْكُواْ لَهُ ۖ لَٰكِهُ أَلْكُهُ رَجِّعُونَ ١ وَإِنْ كُذِّهُ أُ فَقَدُكُذَّ كُمُّ مُرْمَّرٌ قَمُلُكُمَّ وَمَاعِكَ ٱلْآلِيهُ لِللَّالْأَلَا أَكْالُهُ ۞ أُوَلَهُ رَوَاكِيْفَ مِنْدِئَ اللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمُّ يُعِدُهُمْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَالَيْهِ يَسِكُ ۞ قُلُ سِرُوا فِي ٓ لَا رُضِ فَٱنظُرُ وَاكُفَّ مَدَأَ ٱلْخُلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ مُنتِهُ إِ ٱلنَّشَأَةُ ٱلْأَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَاكُ لِآثَى ءِقَدِرُ ۞ يُعذَّ بُعَنَ مَشَا وُوَرْجُمُ مَنَ سَنَآ } وَالُّمُهُ تُفُلُّونَ ۞ وَمَآ أَنْهُ مُعُجِينَ فِي ٱلْأَصْرَ وَلَا فَالسَّمَآ إِنَّ وَمَالَكُمْ يِبِرُ وُنَالِيَّهُ مِنُ وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُولُ عَالْنَا لَيَّهُ وَلَقَا بِهِ أَوْلَيْكَ مَسُوا مِن زَحْمَني وَأُولِيْكَ كَمُعَذَاكُ إِلَيْكَ مَعَمَا اللهِ المُون فَمَا كَانَحَوابَقُوْمُهِ إِلاَّ أَنِ قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَقُوهُ فَأَنِحَهُ ٱللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَاكَ لَا لَتِكِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّكَأَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ وَفِأَلَّهِ أَوْتَنَا مَتُودَةُ مَنكُمْ فَأَنْجُهُ فِي الدِّنبَا ثُمَّ لُومِ الْقَسَمَةُ مَصْدُ مُعَضِمُ

#### شسرح المفردات

تُخُلُقُونَ إِفْكاً : وتصنعون اصناماً وتفترون كذباً بانها آلهة. .

فابتغوا : فاطلبوا

تُقْلَبُونَ : تُردّون وترجعون.

بِمُعْجِزِينَ : بفائتين ربكم عن إدراككم .

#### شكوح المفردات

**مأواكم** : منزلكم الذي تُأوونَ إليه .

والكتاب: أي الكتب المقدسة التي أنزلت على الأنبياء.

الفَاحِشَةُ : المراد بها هنا اللواط.

تَقْطَعُونَ السَّبِيلُ : تسطون على المسافرين وتأتون الفاحشة بهم.

وَتَأْتُونَ فِي تَاديكم المنكر : وتأتون في مجلكم المنكر والفواحش علناً.

من الغابرين: من الهالكين.

رُسُلُنَا لُوطاً سِيَّ تَبِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً وَقَالُواْ لَا نَحَفُ وَلَا تَحْرَنَّ إِنَّا نَضِّوُكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا آمُراً لَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْذَهِرِينَ ۞ إِنَّا مُزَلُونَ عَلَى آهْ لِهَذِهِ الْفَتَرُيةِ رِجْزًا مِّزَالسَّمَاءِ عِلَكَا فُوْلَ فَسُعُونَ ۞ وَلَقَدَّ مَرَّكُنَا مِنْهَاءَ ايَّةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

### شرح المفردات

رُسُلُنَا : أي ما أرسله الله من الملائكة.

سِيءَ بهم: ساءه مجيئهم.

ضَاقَ بِهِم ذُرُعاً : ضاق صدره عن تدبير أمرهم.

رجزاً : عذاباً.

يَفْسُقُونَ : يخرجون عن طاعة الله ويرتكبون المعاصي.

آيةً بَيِّنَةً : علامة وآثاراً واضحة تدل عليهم.

# سَّابِع شِورَة العَنكَبُوتُ

وبعد الكلام عن نبي اللَّه نوح يأتي الكلام عن نبي اللَّه إبراهيم:

﴿وَإِبْرَاهِهِمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهُ وَاتّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُتُتُم تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أُوثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفَكاْ إِنَّ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يملكون لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ( 17 - ١٧).

أي واذكر يا محمد أيضاً نبي الله إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله دون غيره من الأوثان والأصنام فإنه لا إله لكم غيره ﴿وَاتَقُوهُ ﴾ أي واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ﴿ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم﴾ أي ما ذكر من العبادة والتقوى خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام ﴿إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ إن كنتم تعلمون الخير من الشر وتميزون أحدهما عن الأخر.

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوثاناً ﴾ والأوثان: جمع وثن وهو الصنم، وقيل: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو من معدن آخر، والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة، فعبادة الأوثان عبادة سخيفة بل تُعدُّ تحقيراً للعقل البشري، فكيف يعبد الإنسان صنماً من صنعه ويفتري كذباً بأنه إلّه لذا تقول الآية ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكا ﴾ تخلقون: تعملون وتنحتون، وتأتي بمعنى: تكذبون. والإفك هو الكذب. فيكون المعنى: إنكم تعملون الأصنام وتنحونها للكذب أو بمعنى إنكم تكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدّعون أنها شفعاؤكم عند الله. ﴿إِنَّ النِّين تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ أي إن أوثانكم التي تعبدونها من دون الله ﴿لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ﴾ لا تقدر أن ترزقكم شيئاً ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرّزْقَ ﴾ فالتمسوا الرزق عند الله تُدركوا ما تطلبون ﴿فَاجُدُوهِ وَاشْكُروا اللّه على

نعمه التي أعطاكم إياها ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إلى اللهِ تُرَدُّونَ بعد مماتكم فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم لغيره سبحانه.

ثم تأتي الآيات التالية معترضة بين الكلام عن إبراهيم، وهذه الآيات موجهة إلى المشركين وإلى كل مُنكِر لله، مُنكِر للقائه بعد الممات:

﴿ وَإِنْ تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذُبَ أَمَمُ مِنْ قَبْلِكُم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البلاغُ المُبِينُ. أَوَ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ. قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُشْنِيءُ النَّشَاةُ الاَجْرَةَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءَ قَلِيرٌ. يُمَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تَقْلَبُونَ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّماءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه مِنْ وَلِيُّ وَلَا فَي السَّماءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّه وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمًا عَذَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَيَسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَيَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابُ أَلِيمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْ فَاللَّهُ عَلَى مُنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ لَمُ لَوْلِكُ فَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولِكَ لَي عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى يَسُولُ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْهُ مَا عَذَابُ الْمُعْ عَذَابُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَذَابُ الْمُعْ عَذَابُ الْمِنْ الْمُعْمِلِي الْعُلِيمُ عَذَابُ الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْلَلِهُ عَلَى الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِلُهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقِيمُ الْمُؤْلِقِيلُهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ لَوْلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

﴿وَإِنْ تُكَذَّبُوا﴾ أي وإن تكذبوا أيها المشركون رسول الله محمداً فيما دعاكم إليه من عبادة ربكم وحده، والبراءة من الأوثان التي تعبدونها ﴿فَقَدْ كَذَبَ أَمْمٌ مِنْ فَبْلِكُمْ﴾ فقد كذبت جماعات من الأمم قبلكم رسلَ الله فيما دعتهم إليه من عبادة الله وحده فحلّ بهذه الأمم سخط الله ونزل بها عاجل عقوبته ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المبينُ ﴾ وما على محمد إلاّ أن يبلّغكم عن الله ما أُمِرَ به ببلاغ واضح .

﴿أَوْ لَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِىءُ اللّهُ الخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ ﴿ هذا الكلام للإنكار على المشركين لتكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله. والمعنى: ألم ينظروا ويعلموا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيهم الروح ثم يخرجهم إلى الدنيا ثم يتوفاهم بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات، وهكذا تستمر دورة الحياة منذ بدء الخليقة ما دامت الدنيا على

نظامها المعهود. هؤلاء المكذبون بالبعث نظروا وعلموا ذلك فكيف يستبعدون قدرة الله على إعادة الموتى أحياء يوم البعث ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ ﴾ إنَّ ذلك سهل هين على الله.

﴿ قُلْ سِيرُوا في الأرض فَانْظُروا كَيْفَ بَدَا الخَلْقَ ﴾ اي قل يا محمد للمنكرين للبعث سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله خلق الأشياء على كثرتها واختلاف ألوانها وطبائعها وانظروا إلى آثار مساكن القرون الماضية والأمم الخالية لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. هذه الآية أقامت صرح علم دالجيولوجيا، قبل أن يلد هذا العلم، فبعد قرون كثيرة من نزول القرآن أعلن عالم إسكتلندي اسمه هاتون نتائج أبحاثه قائلاً: إن تاريخ الأرض وما عليها مكتوب بين طيات قشرتها. ومنذ ذلك الوقت ولد علم الجيولوجيا الذي يقوم على الحفريات في الأرض واستكشاف تاريخ الخليقة منذ بدئها حتى الأن.

﴿ ثُمُّ اللَّهُ يُنْشِىءُ النَّشْأَةَ الأَخِرَةَ ﴾ ثم ينشىء الله الحياة الآخرة حيث يبعث الناس أحياء بعد فنائهم ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ إِن اللَّه قادر على خلق كل شيء بدءاً وإعادةً لا يعجزه شيء أراده ﴿ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَم مَن يَشَاءُ ﴾ وبعد أن يعيد الله الناس أحياء بعد فنائهم يعذب من يشاء منهم على ما أجرموا في حياتهم الدنيا ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل صالحاً ﴿ وَإِلَيْهِ تَقْلُبُونَ ﴾ وإلى الله ترجعون وتردون بعد الممات.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ﴾ ولستم أيها المكذبون بالبعث بغالبين لقدرة الله، ولا تفوتونه إن هربتم من حكمه سواء كنتم في الأرض أو في السماء ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٌ ﴾ وليس لكم أيها الناس غير الله من ولي يلي أموركم ولا نصير يدفع عنكم عذابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ﴾ والـذين جحدوا آياتِ القرآن والدلائلَ على وحدانية الله وكذبوا رسله وأنكروا لقاء الله والبعث والحساب ﴿أُولَئِكَ يَسُوا مِنْ رَحْمَتِي ﴾ أولئك يسُوا من رحمة الله ودخول الجنة في الاخرة عندما يعاينون ما أعد الله لهم من العذاب ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ وأولئك لهم عذاب موجع، ووصف العذاب بكونه أليماً للدلالة على أنه في غاية الشدة.

ثم يعود بنا القرآن للكلام عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وإتمام قصته:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ إِنَّما اتَّخَذْتُم مِنْ دُونِ اللَّه أُوثَاناً مَودُة بَيْنِكُم فِي الحَياةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِنْ نَاصِرِينَ﴾ ( ٢٤ \_ ٢٥).

أي فلم يكن جواب قوم إبراهيم عندما قال لهم: اعبدوا الله واتقوه إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرّقوه بالنار، ففعلوا وأرادوا إحراقه فأضرموا له النار والقوه فيها فأنجاه الله منها بأن قال: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبراهيم ﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَـوْمٍ يُؤمِنُونَ﴾ إن في إنجاء الله لإبراهيم من النار بعد أن أُلقي فيها لدلائل وعبر وعلامات ظاهرة على عـظيم قدرة الله، وإنما خص الله المؤمنين بالذكر لأنهم هم الذين يتعظون دون غيرهم.

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوثَاناً ﴾ وقال إسراهيم إنما اتخذتم الأوثان آلهة تعبدونها متجاوزين عبادة الله وحده ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ في الحَياةِ الدُّنْيَا ﴾ أي لتتحابوا فيما بينكم وتتواصلوا على عبادتها وحدمتها. فهم

ما اتخذوا الأوثان آلهة اعتقاداً واقتناعاً بأنها جديرة بالعبادة، إنما يجامل بعضهم بعضاً على هذه العبادة استبقاء لما بينهم من مودة ولمنافع ذاتية يتغونها ولكن على حساب الحق.

﴿ثُمُّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْض ﴾ ثم يوم القيامة \_ أيها المتوادّون على عبادة الأوثان \_ عندما تحشرون إلى ربكم وتعاينون ما أعدّ لكم من العذاب ينكر بعضكم بعضاً فيتبرأ القادة من الأتباع ، والأتباع من القادة ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكم بَعْضاً ﴾ أي يسب ويدعو بعضكم على بعض بالبعد من الخير أومن رحمة الله . ﴿وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ﴾ ومصيركم جميعاً إلى النار ﴿وَمَا لَكُم مِنْ نَاصِرينَ ﴾ وما لكم من أنصار ينصرونكم من الله حين يصليكم نار جهنم فيقذونكم من عذابه:

ويتابع القرآن الكلام عن إبراهيم عليه السلام:

﴿ فَامَنَ لَهُ لَـوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّـهُ هُوَ العَـزِيزِ الحَكِيمُ. وَوَمَنْنَا لَهُ إِسَحْقَ وَيَمْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيْتِهِ النُّبُوَّةَ والكِتَابَ وآتَيْنَاهُ أَجْـرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّه فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٦ - ٧٧).

لوط هو أول من صدّق بنبوة إبراهيم حين رأى النار برداً وسلاماً عليه وكان ابن أخيه ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ القائل بذلك هو إبراهيم وهو أول من هاجر من أرض الكفر إلى أرض يعبد الله فيها بسلام، هاجر من قرى ما بين النهرين في العراق إلى (حرّان) في أقصى ما بين النهرين غرباً ثم إلى فلسطين ومعه ابن أخيه لوط.

تأمل قـول إبراهيم: ﴿إنِّي مُهَـاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ إنـه لم يهاجـر للتجارة أو إلى أي غرض دنيوي، وإنما هاجر إلى ربه متقرباً إليه، ملتجئاً إلى حِماه، وهكذا على المؤمن عندما تضيق في وجهه أبواب الفرج، عليه أن يهاجر إلى

الله بقلبه وكيانه ليكشف الضُّرَ عنه، وأن يهاجر من بلده عندما يخاف الفتنة على نفسه وولده عند استفحال الفواحش والمنكرات إلى بلد يجد فيه الأمن على نفسه وولده ﴿إِنَّهُ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ إن ربي هو القوي الغالب الحكيم في تدبير خلقه.

﴿وَوَعَبْنَا لَهُ إِسحَق وَيَعْقُوبَ ﴾ وبعد فراق إبراهيم قومه من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحق ولداً بعد إسماعيل ويعقوب من إسحق أي حفيده ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيْتِهِ النَّبُوةَ وَالكِتَابَ ﴾ فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب: اسم جنس للكتب الإلهية التي أنزلت على ذريته من الأنبياء . فالزبور أنزل على داود عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن أنزل على محمد ﷺ وهؤلاء الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم، ومحمد يرجع نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام.

﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ وهو الثناء الحسن عليه من أهل كل الأديان: اليهودية، والنصرانية، والإسلام، فكل أتباع الأديان يحبونه ويذكرونه بالخير وينتمون إليه ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَهِنَ الصَّالِحينَ ﴾ وهو في الحياة الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح الذين لهم الدرجات العليا في الجنة.

ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم، فقد هاجر لوط مع إبراهيم إلى فلسطين وبعدها إلى مصر، وعند رجوعهما من مصر اختار لوط بقعة الأرض التى تقوم عليها مدينتا سدوم وعمورة في وادي الأردن وأقام بمدينة سدوم.

وكان أهل مدينة سدوم أفجرَ الناس وأكفرَهم وقد ابتدعوا فاحشـة لم يسبقهم إليهـا أحد من بني آدم وهي اللواط، فـأرسل الله نبيـه لـوطــأ إليهم بالرسالة الإلهية لهدايتهم وتحذيرهم من سوء أفعالهم، إقرأوا قوله تعالى:

﴿وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبِقَكُم بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْمَلْكِينَ. أَيْنُكُمْ لَتَأْتُونَ المُّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا التِنَا بِمَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْهِدِينَ ﴾ (٢٨ - ٣٠).

أي واذكر عليهم العمل الفاحش الذي كانوا يفعلونه - وهو اللواط - الذي وحده وأنكر عليهم العمل الفاحش الذي كانوا يفعلونه - وهو اللواط - الذي لم يسبق إلى فعله احد من خلق الله وقال لهم: ﴿ أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ أي لم يسبق إلى فعله احد من خلق الله وقال لهم: ﴿ أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ أي المحلون الفاحشة بالرجال في أدبارهم ﴿ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ وقعلع السبيل عمل قطاع الطرق من قتل الأنفس وأخذ الأموال، كما كانوا يفعلون الفاحشة بمن عليهم من المسافرين ﴿ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ المُنْكُر ﴾ النادي: المجلس، أي كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم علناً، وإضافة إلى ذلك كانوا يرمون المارة بالحصى ويسخرون بهم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ أي فعا كانوا يرمون المارة بالحصى ويسخرون بهم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ أي فعا بالله كانوا يرمون المارة بالحصى ويسخرون بهم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ أي فعا بالله إلى أن قالوا أثينًا بِعَذَابِ الله إلى تعدنا به ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ إن كنت صادقاً فيما تهددنا من نزول العذاب، أمام هذا النبجح والتحدي المصحوب بالتكذيب توجه من نزول العذاب، أمام هذا النبجح والتحدي المصحوب بالتكذيب توجه لوط إلى ربه قائلاً: ﴿ قَالَ رَبُّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

ويتابع القرآن فيذكر الأحداث التي سبقت هـلاك قوم لـوط من إرسال الله ملائكة نزلوا ضيـوفاً على إبـراهيم متنكرين بصـورة فتيان فبشـروه بولـد سَيْرُزَقُهُ، وأخبروه بأنهم ذاهبون لإهلاك قوم لوط، فارتاع من ذلك لأن فيهم ابن أخيه لوط، فطمأنته الملائكة بنجاته من العذاب:

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُّشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا طَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنَجَّيَتُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ﴾( ٣١ ـ ٣٢) .

فالله سبحانه يقول: ﴿وَلَمَّا جاءت رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى﴾ أي وحين جاءت الملائكة المرسلة من الله إلى إبراهيم بالبشرى بولد سيرزقه اسمه إسحق وولد الولد يعقوب ﴿قَالُوا إِنَّا مُهلِكُوا أَهْلِ هَنِهِ الفَرْيَةِ﴾ أي قالت الملائكة لإبراهيم إن الله أمرهم بإهلاك قرية سدوم ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمينَ﴾ تعليل لسبب إهلاكهم بإصرارهم على الظلم وتماديهم في الفحش وأنواع المعاصي ﴿قَالُ إِنَّ فِيهَا لُوطاً﴾ أي قال إبراهيم إن في قرية سدوم لوطأ فكيف تهلكونها ﴿قَالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا﴾ فأجابته الملائكة بأنهم يعلمون فكيف تهلكونها ﴿قالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا﴾ فأجابته الملائكة بأنهم يعلمون من فيها وغير غافلين عن مكان لوط ﴿إَنْنَجَيْنَةُ وَأَهْلَهُ﴾ اللام الداخلة على لنجينه لام القسم أي والله لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو نازل بقريته لانجينه لام القسم أي والله لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو نازل بقريته القرية التي سينزل بها العذاب أو في القرية التي سينزل بها العذاب ولا ينجيها كونها امرأة لوط لأنها ساء عملها وخانت زوجها وأصرت على كفرها.

ثم يصف القرآن نجاة لوط وهلاك قومه:

﴿وَلَمُّنَا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الفَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقُومٍ يَمْقِلُونَ ﴾ (٣٣ ـ ٣٥).

أي وبعد فراق الملائكة إبراهيم ومجيئهم إلى لوط ﴿سِيءَ بِهِم﴾ أي ساءه مجيئهم لأنه ظنهم من البشر وهم جاءوه متنكرين بصورة شباب حسان الوجوه ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً﴾ أي وضاق بشأنهم طاقته ووسعه خوفاً من اعتداء

قومه عليهم بالفاحشة ﴿وقالوا: لا تَخَفُ وَلا تَحْزَنْ ﴾ وقالت الملائكة للوط لما رأوا عليه أمارات القلق لا تخف من قومك علينا، ولا تحزن لأجلنا، فإننا ملائكة ولسنا بشراً فلا قدرة لهم للوصول إلينا ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَاهْلَكَ ﴾ مما يصيبهم من العذاب ﴿إِلَّا امْرَأَتَك كَانَتْ مِنَ الغَابِرِين ﴾ أي من الهالكين ﴿إِنَّا مُنْزِلُون عَلَى هَذِهِ القَرْيَةِ رِجْزاً (۱) مِنَ السَّمَاء ﴾ أي إنّا منزلون على هذه القرية عذاباً من السماء ﴿إِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ بما كانوا يأتون من معصية الله ويخرجون عن طاعته.

ولما آن وقت العذاب الذي قدره الله عليهم بعث الملك جبريل فاقتلع قراهم من قرار الأرض ثم قلبها عليهم، وأرسل عليهم حجارةً من طين متحجر صلب كانت تنهال عليهم متتابعة متنظمة ﴿وَلَقَدْ تَرَكّنَا مِنْهَا آيَةً بَيّنَةً﴾ أي ولقد أبقينا من قراهم علامة ودلالة بينة هي قصتهم العجيبة ومصيرهم الأسود وآثار الخراب في ديارهم الذي هو عظة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ لقوم يتفكرون في مواعظ الله ويعتبرون بما جرى لقوم لوط.

والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف البوم بالبحر الميت، ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث، وإنما حدث من الزلزال ما جعل أعالي البلاد سافلها وصارت منخفضة عن سطح البحر بنحو أربعمائة متر، وقد جاءت الأخبار في السنين الماضية عن اكتشاف آثار مدن لوط على حافة البحر الميت.

<sup>(</sup>١) الرجز: ويقال الرجس، وهو العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب. وما أشبه العذاب الذي يأتي من السماء بما يحصل حالياً في الحروب من سقوط القنابل والصواريخ على المدن فتلقي في نفوس الساس الرعب والاضطراب وتلحق بهم العذاب والخراب والهلاك، والسماء ما يقابل الأرض وكل ما علاك فأظلك يقال له سماء.

وكلمة صريحة نقولها: إن القرآن استهجن فاحشة اللواط وأوعد مرتكبها بالعذاب الشديد في الدنيا والأخرة، ولكن العار هو أن بعض الدول الغربية التي تدعي الحضارة أباحت مزاولة هذه الفاحشة متعللة بالحرية الشخصية، ولكن هل الحرية الشخصية هدم الفطرة الإنسانية والخروج بها عن طبيعتها السامية وإتيان الشهوة في الموضع الذي تتقزز منه النفس ويأنف منه الحيوان؟

هل الحرية إباحة هذه الفاحشة التي تسيء إلى النساء وتجني عليهن بسبب انصراف الرجال عنهن، وتعطل النسل وتقضي على نظام الأسرة وما فيها من سعادة وطمأنينة؟

ولكن الحكمة الإلهية لا تترك الفساد يستشري بلا عقاب فقد طالعتنا الأخبار الطبية منذ زمن ليس ببعيد عن وجود مرض خطير فتاك بدأ ينتشر ويهدد العالم المتحضر بشر الويلات وهو مرض فقدان المناعة المكتسبة عند الإنسان (الإيدز) وهذا المرض أكثر ما يصيب الذين يمارسون الشذوذ المجنسي، ويصيب أيضاً الذين ينتقل إليهم دم من متبرعين مصابين بفقدان المناعة، وكذلك ينتشر هذا المرض بالعدوى عند الاتصال الجنسي وبواسطة حقن المخدرات.

والإسلام جعل أقصى العقوبة على من يزاول اللواط فقد قال رسول الله محمد 變: ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (١٠). وذلك لتطهير الأرض منهم.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد.

وَإِلَىٰ مَدُنَّ أَخَاهُمْ شُعَنَّا فَقَالَ طُقَةُ مِرْاَعُنُدُواْ ٱللَّهُ وَٱرْحُواْ ٱلْوَ مِرَا لَكُخِرَ وَلَائِفَةُ افْآلُارُ صُفِّسِدِينَ ۞ فَكَذَّنُوهُ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْعَمُ أَفِي ذَا رِهِمَ جَتْمَانَ ۞ وَعَادَاً وَثَوُدًا وَقَدَتَّكَنَّ لَكُمِرِّن مَّسَكِناهُمْ وَزَيَّنَ لَمُعُولَاتُهُمُ عَلَامُرُ فَصَدَّهُمْ عَنَّ السَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْلَيْصِرِينَ ۞ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنِ وَهَلَمَانَّ وَلَقَدُ جَآءَهُ مِرْهُوسِكَى بَالْبَيِّنَكِ فَٱسۡتَكُبِرُوا فِيٓا لَالْمَضِ وَمَاكَانُواْسَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُنَا مَذَنَبَّ فَيْنُهُ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَتْهِ حَاصًا وَمنْهُمُ مُنْ أَخَذُنُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُّنَّ خَسَفْنَايِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغُرَقُنَا وَمَاكَانَ لَيَّهُ لِظُلَمَ عُمُوَلَكِنَ كَانُوْ ٱلْفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ ۞ مَثَلُالَاِّينَاتَّغَذُوا مِنْ وَنِأَلَيَّهَ أُولِيٓاً عَكَمَتَا ٱلْعَنكُوْتُ

#### شكوح المفردات

ولا تُعْثُوا في الْأَرْض مُفسدين : ولا تكثروا من الفساد في الأرض.

فَأَخَذَتُهُمُ الرُّجْفَة : فأهلكتهم زلزلة شديدة.

جَاتِمِين : موتى هامدين لا يتحركون.

وَزُيِّنَ لهم الشيطان أعمالهم : وحسُّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي .

فَصَدُّهُمْ عَنِ السِّيلِ : فصرفهم عن سبيل الله .

وكانوا مستبصرين : وكانوا عقلاء متمكنين من التدبر والفهم.

سَابِقِينَ: مفلتين من الطلب.

أُخَذْنَا مذنه : حاراه الله وأهلكه مذنه.

خاصاً: ربحاً عاصفة فيها حصرً.

أَخَذَتُهُ الصبحة : أهلكته صبحة من السماء مدوية مرعبة.

أولياء : المقصود الأصنام التي كانوا يبغون منها النفع (جمع ولي).

اتَّغَذَنْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْمُوْتِ لَبَيْ أَلْمَن كُوْتِ لَوَكَانُواْ يَعْلَوْنَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ عُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءُوهُ وَالْفَرَيْرُ لِكَنْكِيمُ ۞ وَلِلْكَ ٱلْمَثَّنُ لُ نُفْرُهُ هَالِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ بَالْحَتَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ اللَّهُ الْمُعَلِّونَ الْفَيْفَ الْمُعَالَّونِي وَالْمُنَا أُومِي الْمِنْكَ مِنَ الْكِنْلِ وَأَفْرَالْصَلَوْةً إِنَّ الْصَلَوْةَ الْمَنْكُونَ الْفَيْفَ الْفَا الْمُنْكِورَ اللهُ الْمُنْفَونَ ۞ •

#### شسرح المفردات

أَوْهَن : أضعف.

يَدْعون من دُونه : يعبدون غيره.

نَصْر بها: نجعلها مثلًا ونعتّلها.

الفَّحْشاء : الزنا وكل فعل قبيح منكر.

المنكر: أنواع المعاصي. وكل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه.

# شَابِع بِيُودَة العَنكَبُوتُ

وبعد الكلام عن لوط ينتقل القرآن إلى الكلام عن النبي شعيب عليه السلام، وقومه هم أهالي (مدين) وهي قرية تقع في أرض معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز وهم عرب ينتسبون إلى مدين بن إبراهيم الخليل.

وكان أهل مدين لا يؤمنون بالله ويعبدون سواه ويفسدون في الأرض. وكانوا من أسوأ الناس معاملة ينقصون الكيل والميزان إذا باعوا، ويبخسون الناس أشياءهم، وقد تكلم القرآن عنهم في سورة هود وسورة الأعراف وهو في هذه السورة يوجز الكلام عنهم:

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ (٣٦ - ٣٧).

فالله تعالى يقول: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَبِاً ﴾ أي وإلى مدين أرسلنا أخاهم شعبياً ، وَسُعَي أخاهم لأن شعبياً هو من ذرية مدين بن إبراهيم الذي هو أبو القبيلة التي تسمى المدينة باسمه ، فكما أن شعبياً ينسب لمدين فكذلك قومه كذلك سموا بأهل مدين ﴿ فَقَالَ يَا قُوم اعْبُدوا اللّه ﴾ فقال شعيب لقومه: اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة والطاعة ﴿ وارْجُوا الْيَوْمَ الأَخِرَ ﴾ والرجاء ياتي بمعنى: تَوَقَّعُ أمر فيه مسرّة ، كما يأتي بمعنى: الخوف ، والمعنى: وراجُوا بعبادة ربكم وابتعادكم عن الذنوب ثواب ربكم في اليوم الأخر بعد الممات. أو بمعنى: وخافوا عقاب الله في اليوم الأخر ، هذا وقد كان القوم ينكرون ذلك اليوم ﴿ وَلا تَعْشُوا في الأرض مُفْسِدِينَ ﴾ العُشُو والبينيّ : أشد الفساد ، أي لا تكثروا الفساد في الأرض وعصيان الله فيها ، بل والبينيّ : أشد الفساد ، أي لا تكثروا الفساد في الأرض وعصيان الله فيها ، بل

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ فكذب أهل مدين شعيباً فيما جاءهم به من عند الله من الأوامر والنواهي فكان عقابهم أن أهلكتهم الزلزلة الشديدة التي نشأت من صيحة الملك جبريل ﴿ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمينَ ﴾ فأصبحوا في بلدهم ومنازلهم موتى هامدين لا يتحركون.

وبعد ذلك ينتقبل القرآن إلى الكلام عن قوم عباد، وقوم ثمبود، وما أصابهم من هلاك جزاء كفرهم:

﴿وَعَاداً وَثَمُود وَقَدْ تَبَيْنَ لَكُم مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ( ٣٨ ).

فقوله تعالى: ﴿وَعَاداً وَثمود﴾ منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله، أي وأهلكنا(١) عَاداً وثمود ﴿وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِنْ مَسَاكِنِهِم ﴾ أي وقد تبين لكم أيها المشركون من آثار مساكنهم الخَرِبة كيف أهلكهم الله وأبادهم وذلك عند ذهابكم إلى الشام أو الإياب منها ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُم ﴾ وخمست ﴿ وَحَسْن لهم الشيطان سوء أعمالهم من الكفر بالله وتكذيبهم رسله فرأوها حسنة ﴿ فَصَدَّهُم عَن السَّبِيل ﴾ فمنعهم الشيطان وصرفهم عن طرق الهداية والحق والخير ﴿ وَكَانوا مُسْتَبْصِرينَ ﴾ وكانوا عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر ولكنهم لم يفعلوا ذلك، أو بمعنى: وكانوا على مستبصرين في ضلالتهم يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم كانوا على مستبصرين في ضلالتهم يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم كانوا على

ثم يذكر القرآن قارون وفرعون وهامان :

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالبَّيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾( ٣٩ ).

<sup>(</sup>١) لأن قوله تعالى فيما سبق ﴿فأخذتهم الرجفة﴾ يدل عليه لأنه في معنى الإهلاك.

الآية معطوفة على ما قبلها، أي وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. أما قارون فقد ورد الكلام عنه في سورة القصص وكان من قوم موسى فبغى عليهم بثرائه ولم يستمع إلى نصع الناصحين من وجوب الإحسان إلى الفقراء وعدم البغي والفساد في الأرض.

وأما فرعون فكان طاغباً غشوماً يرتكب أبشع الجرائم، كقتله ذكور بني إسرائيل ظلماً، وتسخير الناس لمطامعه وشهواته وجعلهم فرقاً، وهامان كان وزيره المدبر لمكاثده المعين له على ظلمه ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالبَيْنَاتِ﴾ أي لقد جاء موسى إلى هؤلاء جميعاً بالحجج الواضحة، والمعجزات الظاهرة التي تشهد أنه رسول الله ﴿فَاسْتَكَبُرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ فاستكبروا عن عبادة الله وعن اتباع موسى فيما جاء به عن ربه ﴿وَمَا كانُوا سَابِقِينَ ﴾ وما كانوا ليفوتوا ويفلتوا من عقاب الله بل كان مقتدراً عليهم.

ثم يبين الله أنواع العذاب الذي ألحقه بهذه الأمم السابقة:

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِلَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمهم وَلَيْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤٠).

فالله سبحانه يقول: ﴿ فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْهِ ﴾ أخذنا: معناها عاقبنا، أي فكلاً من الأمم السالفة العاصية التي جاء ذكرها عاقبها الله بذنبها ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَصَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ وهم قوم لوط، والحاصب هي الريح العاصف التي تحمل لشدتها الحصى الصغار ﴿ ومِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ﴾ أي ومنهم من أهلكته صيحة العذاب وهم تمودقوم النبي صالح وأهل مدين قوم النبي شعيب ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ كما حصل لقارون حيث جعل الله الأرض تغور به وتغيه فيها ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنَا ﴾ كقوم نوح حيث أغرقوا بالطوفان،

وفرعون وجنده الذين أُغرقوا بالبحر ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَـظْلِمَهُمْ ﴾ وما كـان اللَّه ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَـظْلِمُونَ ﴾ بارتكابهم الذنوب التي تعرضهم لعقاب الله.

فالله سبحانه يعاقب الأمم على ما تقترفه من الذنوب، هذه هي الحقيقة التي أراد الله أن يضعها أمام أعين الناس جميعاً على مر العصور لتكون على بصيرة من أمرها، وقد وضع القرآن أمثلة حية على ذلك مأخوذة من وقائع التاريخ بما أصاب بعض الأمم من عقاب بسبب ذنوبها.

فالكفر بالله والظلم، والبغي والكبرياء في الأرض وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم بالقتل والسلب وقطع الطرق وشيوع اللواط والزنا والفساد في الأرض هذه كلها وغيرها من الذنوب تستوجب عقاب الله في الدنيا مع عقاب الآخرة.

ونرى اليوم ما يصيب الأمم من حروب مدمرة فتتساقط القنابل على الناس في ديارهم فتير الرعب والخراب والقتل في صفوفهم، ومن حروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس، ونسمع ونرى على الشاشة المرثية ما أصاب بعض المدن من زلزال محاها من الوجود، ومن أعاصير وسيول تدمر وتقتلع ما أمضى الإنسان معظم عمره في تشييده وغرسه، ونسمع ونقرأ عن انتشار أمراض فتاكة لم تكن معروفة من قبل، كل ذلك بسبب ظلم الإنسان لنفسه وخروجه عن هدى الله وطاعته.

وبعد أن بين الله مصير الذين أشركوا بالله واقترفوا السيشات بين بعد ذلك أن الاعتماد على آلهة غير الله هـ واعتماد ضعيف واهن شبيـ بضعفه ببيت العنكبوت:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا

٣٦ مورة العنكيوت

وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيوتِ لَبَيْتُ الْمَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّه يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمِ. وَتِلْكَ الْأَمْضَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلاَّ الْمَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السُّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً للمؤمنين﴾ (٤١ - ٤٤).

فالله سبحانه يقول: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا ۗهُ(١) أي مَثُلُ الذين اتخذوا من غير اللَّه آلهة يرجون نفعها ونصرها ويلجاون إليها في الشدائد ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِيْتاً ﴾ فهم في حالهم هذا كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فبيت العنكبوت ضعيف لا يصمد لريح أو مطر غزير ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ ﴾ وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت ﴿ وَإِن أَضعف البيوت لبيت العنكبوت في ضعفه لأقلعوا عن عبادتهم هذه، ولظهر للأوثان شبيهة ببيت العنكبوت في ضعفه لأقلعوا عن عبادتهم هذه، ولظهر لهم أن عبادتهم باطلة لا تنفعهم في شيء لا في الدنيا ولا في الأخرة.

وفي الآية معانٍ خفية تظهر إعجاز القرآن وبلاغته يشع في كل كلمة من كلماتها:

فالقرآن يختار صفة التأنيث عندما يتحدث عن العنكبوت فيقول: ﴿اتَّخَذَت بَيْتاً﴾ وقمد كشف العلم أخيراً أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر وهذه حقيقة لم يكن يعلمها الناس في زمن نزول القرآن.

وحقيقة أخرى هي وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت ولم يقـل القـرآن خيط العنكبوت وإنمـا قال بيت العنكبوت، وهي مــالة لها دلالتها

<sup>(</sup>١) أولياء: جمع ولي وهو النصير الذي يهيىء للإنسان ما يبغيه من الخير وينفعه. والأولياء هنا المراد بها أصنام المشركين الذين كانوا يتخذونها آلهة ويعبدونها ويرجون منها الخير والنفع.

والعلم كشف الآن أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات وأقوى من خيط الحرير وأكثر منه مرونة، وهو أدق خيط معروف إلى اليوم قطره يبلغ نحو ثلاثة أعشار جزء من ألف من المليمتر.

وحقيقة أخرى هي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ البيوتِ لَبَيْتُ العنكبوتِ﴾ فبيت العنكبوت أبعد البيوت من صفة البيت بما يستلزمه من أمان وسكينة واطمئنان، فالعنكبوت الأنثى تقتل ذكرها بعد أن يلقحها لذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقحها، وصغار العناكب يأكل بعضها بعضاً بعد الخروج من البيض، وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخا وكميناً لكل حشرة صغيرة وكل من يدخل البيت من حشرات يقتل ويلتهم، إنه ليس بيتاً بل مكاناً يخيم عليه الجبن والخوف والشراسة وهو أوهن (١) البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه مأوى (١).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ ﴾ ما: بمعنى الذي . ويدعون: بمعنى: يعبدون . فالله يعلم الذين يعبدون غيره من أصنام وأوثان ومظاهر طبيعية وغير ذلك ﴿وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ هذه الأوصاف الإلهية تجهيل لعبدة الأصنام حيث عبدوا ما لا يستحق العبادة، وتركوا عبادة الله ﴿العزيزِ ﴾ أي القوي الغالب ﴿الحكيم ﴾ والحكمة من الله معرفة الأشياء وإبجادها على غاية الإحكام.

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ ﴾ أي هذا المثل الذي أورده الله عن العنكبوت وغيره من الأمثال يمثلها الله للناس ويبينها لهم ليأخذوا منها العبرة ﴿وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمونَ ﴾ أي وما يدركها ويفهمها إلاَّ الراسخون في العلم.

 <sup>(</sup>١) أوهن: الوهن الضّعف من حيث الخَلْق والخُلْق، ويقال وهن الرجل جبن من لقاء العدو.
 ووهن: ضعف في الأمر والعمل والبدن.

 <sup>(</sup>٢) عن كتاب والقرآن، للأستاذ مصطفى محمود.

وهنا يعترضنا سؤال: ما علاقة المشل الذي ضربه الله للناس ببيت العنكبوت والذي يدركه الراسخون في العلم، سؤال نجيب عنه باختصار، فالعناكب فيها من إبداع الصنعة الإلهية الشيء الكثير، سواء من ناحية تكوينها الجسدي من القناة الهضمية ودورة الدم وجهاز التنفس والأحاسيس والبصر والجهاز الهضمي بما يضيق بنا المجال في الكلام عنها بإسهاب. ولكن ما تختص به العنكبوت دون سائر حشرات الأرض هو النسيج التي تصنعه بأشكال هندسية وبه تصطاد فريستها.

فالعناكب لها مغازل موضعها في البطن في مؤخرتها وهي عادة ثلاثة ازواج أو أربعة أزواج وكل مغزل من هذه به ثقوب عدة، وهذه الثقوب تتصل من الداخل بالغدد التي تفرز السائل الذي يتحول إلى خيط بمجرد تعرضه للهواء. واتصال هذه الثقوب بالغدد يكون عن طريق قنوات. وهذا الجهاز الذي نسميه المغزل في العنكبوت أشبه بالجهاز الذي نسميه الثدي في المرأة. وفي مغازل العنكبوت عدد من الثقوب بل عدد من الأنابيب الغازلة كبير جداً يبلغ أحياناً الألف، ولكن في البعض الآخر من أنواع العناكب تقل الأنابيب الغازلة عن المائة. ولكن في البعض الآخر من أنواع العناكب تقل وأكثر هذه الأشكال تعقيداً وتركيباً وحسن صنعة الهندسي الدائري. وينتج وأكثر هذه الأشكال تعقيداً وتركيباً وحسن صنعة الهندسي الدائري. وينتج جهاز الغزل هذا نوعين من هذه الخيوط الحريرية: نوعاً جافاً لا مرونة فيه وهو لإقامة الهيكل الذي يَعمد البيت، ونوعاً آخر لزجاً يلصق به كل ما يمسه والذي تقع الضحية عليه من الحشرات غذاء للعنكبوت(۱).

ويقف الإنسان العاقل المتأمل حائراً متسائلًا:

من عَلَّم العنكبوت كيف تنسج؟ ومن علَّمها الهندسة التي تصمم بها

<sup>(</sup>١) باختصار عن كتاب (في سبيل موسوعة علمية) للدكتور أحمد زكي.

بيتها؟ ومن علّمها ما يلزمها من خيوط لزجة وجافة وما تضمنهما من أهداف. والمغازل ليست كلها تنتج صنفاً واحداً فكيف درى العنكبوت بان صنفاً اكتفى منه فأوقف مغزله، وأن آخر احتاجه فأطلق غدده لنسج خيوطه. هذه الاسرار في العنكبوت أدركها العلماء ورأوا فيها يد القدرة الإلهية المبدعة، وصدق الله إذ قال في المثل الذي مثّله في العنكبوت ﴿وَمَا يُعْقِلُها إلاً العَالِمُونَ ﴾.

﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقِّ ﴾ أي خلقهما الله بالعدل مراعياً للحِكم ومصالح العباد، فالحق دعامة من دعائم الكون التي قام عليها نظامه المعهود. وعلى الناس أن يعوا هذه الحقيقة فيجعلوا الحق هو الحكم بينهم، وما خرج قوم عن سبيل الحق إلّا كان مصيرهم الخسران ﴿إنَّ في ذَلِكَ لاَيَةً لِلْمُوْمَنِينَ ﴾ إن في ذلك لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرّده بالألوهية.

ثم يبيّن القرآن العلاج لتطهير النفس من آشامها والحؤول دون تدنيسها:

﴿ آثُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تُنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٤٥).

فالله سبحانه يخاطب رسوله محمداً قائلاً: ﴿ آتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ أي اقرأ ما أوحاه الله إليك من القرآن تذكراً لما فيه من العظات وعملاً بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب. وخطاب الله لرسوله محمد يشمل أيضاً كل مؤمن لتلاوة القرآن والاستفادة منه مما ذكر ﴿ وَأَقِم الصّلاةَ ﴾ وإقامة الصلاة وهو الإتيان بها إتياناً كاملاً يحقق المقصود منها، وهو التوجه الكلي إلى الله والخشوع الحقيقي له وتوفية شروطها وأركانها والمحافظة

عليها في أوقاتها ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمَنْكَرِ﴾ والفحشاء والفاحشة: الزنا. والمنكر: والفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب وكثيراً ما يراد بالفاحشة: الزنا. والمنكر: معاصي الله وما تستقبحه العقول السليمة من الأقوال والأفعال. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة ومن ترغيب في طاعة الله وترهيب من معصيته، فإذا شرع المصلي في صلاته وخشع لربه وتذكّر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه، صَلُحت لذلك نفسُه وأصبح إيمانه قوة فعالة في حياته. وقد روي عن بعض السلف الصالحين أنه إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه. فكلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك.

﴿وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبُرُ ﴾ أي لَذِكُرُ الإنسان ربه في الصلاة أكبر من الصلاة، فليس المقصود من الصلاة حركاتها من ركوع وسجود بل أكبر شيء وأهمه فيها ذكر اللّه واستحضار عظمته وتقديسه وتنزيهه عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال والجلال ﴿وَاللّه يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ واللّه يعلم ما تصنعون في صلاتكم من ذِكْرِ اللّه والقيام بأركانها فيجازيكم على ذلك أحسن الجزاء.

وقيل في معنى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبُرُ﴾ أي ولـذكركم الله أفضل من كل شيء، ولا شيء أفضل مِنْ ذِكْرِ الله.

وقيل أيضاً في معنى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي ذِكْرُ اللَّه إياكم بالشواب والثناء عليكم أكبر من ذِكْرُهُ اللّه فيمن عليكم أكبر من ذِكْرَهُ اللّه فيمن عنده من الملائكة، وَذَكَره بلطفه ورحمته وإفاضة الهدى عليه، ولهذا يقول تعالى: ﴿فَاذْكُرُونَى أَذْكُرُكُم﴾.

وَلِانْجُادِلُوْآآهُلَ

الْكِكُلُ إِلَّا الْهَا الْمُعَالَّا اللَّهُ الْمُلَوْا مِنْهُمْ وَفُولُواْ امْتَابِالْاَيْ وَالْمُلُولُ وَ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَ الْمُلَالُولُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

#### شرح المفردات

أهل الكتاب: اليهود والنصاري.

ونَحْنُ له مُسلمون : ونحن له خاضعون.

لارْقَابُ المُبْطِلُونَ : لدخل الشك قلوب أهل الباطل.

يجحد : يكفر وينكر.

شهيداً: عالماً مطلعاً.

## سَّابِع شِورَة العَنكَبُوتُ

ثم ينتقل القرآن إلى بيان الأدب في مجادلة اليهود والنصارى مثنياً على الذين آمنوا منهم:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَّهُكُم وَاحِدُ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتابِ يُؤْمِنونَ بِهِ وَمِنْ هؤلاء مَنْ يُؤْمِن بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بَآياتِنَا إِلَّا الكَافِرُونَ ﴾ (٤٦ ـ ٤٧).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَلا تُجادِلُوا اهْلَ الْكِتَابِ ﴾ والمجادلة هي المناقشة والمناظرة والمنازعة في الرأي، وقد يكون الجدال بالباطل ليصرف عن الحق، وقد يكون بالحق ليدحض الباطل وهو المقصود هنا. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسماهم الله أهل الكتاب الأنه سبحانه أنزل عليهم التسوراة والإنجيل ﴿إلاّ بالتي هي أحْسَنُ ﴾ أي لا تجادلوهم إلاّ بالخصلة التي هي أحسن الاساليب، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله بما فسرته الآية التالية ﴿أَدُعُ إِلَى سَبيل رَبِّكَ بِالْجِكْمَةِ وَالْموعِظَةِ الْحَسَنة وَجَادِلُهُم بالتي هي أَحْسَن ﴾ فمجادلتهم تكون بالكلام اللين المدعوم بالإسلام ﴿إلاَّ الذين ظلموا مِنْهُم ﴾ بأن المراوا في الاعتداء والمغدر وتهجموا على الإسلام وتعدوا حدود الله فإنهم الموالد في الاعتداء والمغدر وتهجموا على الإسلام وتعدوا حدود الله فإنهم يجادلون بالطويقة التي تردعهم عن ظلمهم.

فالمجادلة بالتي هي أحسن هي مظهر من تسامح الإسلام، وتطور في المفهوم الديني، بينما كانت الجماعات الدينية في القرون الوسطى وما بعدها تستعمل جميع طرق الإكراء مع مخالفيها في الدين، ولا تسمح

لرأي مخالف في مجادلتها وإلّا أصبح في غياهب السجون.

﴿وَقُولُوا آمَنًا بالذي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُم﴾ أي قولوا أيها المسلمون لأهل الكتاب: آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكم. وقد روي أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال محمد ﷺ: ولا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، (١).

﴿وَإِلَّهَا وَإِلَّهَا وَإِلَّهَكُم وَاحِدَ وَمَعْبُودُنَا وَمَعْبُودُكُم وَاحِدُ وَهُو اللَّهُ الواحِدُ الأَحد ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا عنه.

فاجتماع هذه الديانات الثلاث على هدف واحد وهو عبادة الله وحده من شأنه أن يُقرّب بين هذه الديانات وأن ينزع عن أتباعها نزعة التباغض والتشاجر في الدين.

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي كما أنزلنا الكتب الإلهية على الأنبياء أنزلنا إليك يا محمد القرآن ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهم الْكِتَاب يُوْمِنُونَ بِهِ فَالْذِينَ آتَيْنَاهم الْكِتَاب المنزلة من عنده ممن سبقوا محمداً زماناً (() من المؤمنين والأنبياء يؤمنون بهذه الكتب ويعملون بها ﴿ وَمِنْ هَوْلاءِ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ ﴾ ومن أهل الكتاب على عهد الرسول محمد من يؤمن بأن القرآن وحي إلهي كعبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود وغيره من اليهود، وكذلك من آمن من قريش والعرب وغيرهم ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بَاياتِنَا ﴾ أي وما ينكر آيات القرآن أو الحجج والأدلة على وحدانية الله ونبوة محمد ﴿ إِلَّا القُرْم الكافرون ﴾ إلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) وقد يكون المراد هم أهل الكتاب الذين عاصروا النبي ﷺ.

القوم المصرون على الكفر، هذا وإن الجحود لا يكون إلَّا بعد المعرفة.

ثم يقدم القرآن دليلًا على نبوة محمد وهو أنه أُمّي لا يقرأ ولا يكتب، وبالرغم من ذلك فقد جاء بكتاب لم يستطع الأولون والأخرون مجاراته في فصاحته وهديه وهو شاهد على نبوته:

﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَلِلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لارْتَابَ الْمَبِطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (٤٨ ـ ٤٩).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ﴾ أي وما كنت تقرأ من كتاب قبل ﴿وَلاَ تَخُطُهُ لِمَا مَنك من كتاب قبل نزول القرآن عليك يا محمد لانك أمني ﴿وَلاَ تَخُطُهُ بِيَمِينكَ ﴾ وما كانت عادتك أن تكتب بيدك اليمني لأنك لا تجيد الكتابة ﴿إِذاً لاَرْتَابَ الْمَبْطِلُونَ ﴾ ولو كنت تحسن القراءة والكتابة لشك أهل الباطل في أن القرآن من عند الله.

سمع العرب هذه الآية التي تذكر أمية محمد في وأنه لا يجيد القراءة والكتابة، وكان كثير منهم يناصبونه العداء، فلو كانوا يعلمون أن محمداً يجيد القراءة والكتابة لكان لهم السبيل إلى نفي قوله ولقامت لهم الحجة على تكذيبه في أقوى برهان.

ثم لنفرض جدلاً أن النبي تعلم القراءة والكتابة فإن التعلم يحتاج إلى زمن طويل ولا يتم في الخفاء ولو كان الأمر كذلك لاشتهر بين العرب أن محمداً يتعلم العلوم من فلان والعلوم الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يحصل إلا إذا كان المعلم في غاية المعرفة، فلو حصل أن في العرب إنساناً بلغ من العلم هذا المبلغ لكان مشاراً إليه بالبنان ولاضطر النبي إلى تقديمه إلى أصحابه ولفاء المعلم لبعض الناس بذلك كما هو معهود وهذا

ما لم يحصل قط، هذا مع العلم أن القرآن كان ينزل متتابعاً حسب الوقائع والحوادث التي تجري، فلم يقدم محمد القرآن إلى قومه مكتوباً جملة واحدة كما يفعل الكتّاب في مؤلفاتهم التي يشبعونها مراجعة وتنقيحاً. فأمية محمد في والطريقة التي نزل بها القرآن برهان قاطع على أن القرآن وحي إلهي، وبالأخص ما اشتمل عليه القرآن من التشريعات العادلة المخالفة لعادات العرب. وما أتى به من الجِكم والأداب والعبادات والعقائد وأخبار الأنباء والأمم الماضية، وأنباء غيبة تحققت.

﴿ بَلْ هُوَ آیاتُ بَینَاتُ فی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ ای بل القرآن هو آیات واضحات الإعجاز محفوظة فی صدور المؤمنین الذین آتاهم الله العلم، ووصفهم الله بالعلم لانهم میزوا بافهامهم بین کلام الله وکلام البشر.

وقيل الضمير ﴿ هـ و ﴾ عُني به محمد أي أن وجود صفة محمد في التوراة وأنه لا يقرأ ولا يكتب هي دلائل واضحة على صدق نبوته في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب الذين صدقوا بنبوته(١).

<sup>(</sup>١) جاء في كتب أهل الكتاب مبشرات عن نبي سيأتي لا يقرأ ولا يكتب تنطبق صفاته على النبي محمد نذكر أحدها. وففي الفصل الثامن من تشية الاشتراع من التوراة: (١٧) فقال لي الرب قد أحسنوا فيما قالوا (١٨) أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فيه فيخاطبهم بجميع ما آمره بهه.

وقع في هذه البشارة بأن الرب سيقيم لبني إسرائيل نبياً من بين إخوتهم وهو دليل على أنه ليس من بني إسرائيل، فلفظ إخوتهم مقصود به أبناء إسماعيل بن إبراهيم الذين منهم محمد 義 بينما بنو إسرائيل يتحدون من إسخق بن إبراهيم عليه السلام. ولفظ ﴿مثلك﴾ معناه أن الرب سيقيم لهم نبيًا عثل موسى، فموسى صاحب كتاب وشريعة أنهها. ووقع في هذه البشارة لفظ ﴿وألقي كلامي في فيه وهو إشارة إلى أن ذلك النبي الذي ينزل عليه الوحي هو أمي لا يعرف الكتابة بل حافظً للكلام وهذا ما ينظيق على صفات رسول الله محمد ﷺ.

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي فما ينكر القرآن بأنه كـلام اللَّه وينكر نبوة محمد إلّا القوم الظالمون الذين تجاوزوا حدود الحق .

وبعد أن بين القرآن دليلاً على نبوة محمد مستقى من أميته أردف بذكر دليل آخر وهـو القرآن الـذي أُنزل عليه والذي هـو معجزة تفـوق معجزات الأنياء:

﴿وَقَالُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبَّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا

تَذِيرٌ مُبِينٌ. أَوَ لَمْ يَكْفَهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمُوات وَالأَرْضِ وَاللَّذِينَ آمنوا بِالبَاطِل وَكَفَسرُوا بِاللَّهِ أُولَئِسكَ هُمُّ

الخَاسِرُونَ ﴾ (٥٠ - ٥٠).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ أَي وقال المشركون من قريش: هلا أنزل على محمد معجزات من ربه تكون حجة لله علينا، كما جعلت معجزة الناقة للنبي صالح، ومعجزة العائدة للنبي عيسى، ومعجزة العصا للنبي موسى ﴿قُلْ إِنَّما الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ قل يا محمد إنما المعجزات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره ينزلها على من يشاء من عبده ﴿وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ وقل لهم: ليس لي أن أقترح على الله شيئًا ليس هذا من شأني ولا من أدبي إنما أنا نذير أخوفكم من عقاب الله لكم على كفركم وأوضح لكم ما ينبغي أن تعملوه.

﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ (١) أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ أي أَقَصُرَ نظر المشركين ولم يكفهم من المعجزات التي اقترحوها وطالبوا بها: هذا القرآن

 <sup>(</sup>١) أو لم يكفهم: كلام مستأنف من جهته تعالى رداً على اقتراحهم. والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أي أقصر نظرهم ولم تكفهم معجزة القرآن.

الذي يُقرأ عليهم؟ إنه المعجزة التي تحديتهم بها، فقد أمرك الله يا محمد بأن تطالبهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل بعشر سور من مثله، بل بسورة من مثله ولكنهم عجزوا أمام هذا التحدي وقامت الحجة عليهم، ولو أتيتهم بمعجزات شبيهة بمعجزات الأنبياء لما آمنوا.

فمعجزة محمد هي القرآن فهي أعلى وأظهر من كل معجزات الأنبياء السابقين. فمعجزات الأنبياء رآها الذين عاصروهم من قومهم، أما معجزة القرآن فرآها وسمعها الذين عاصروا محمداً ورآها ووعاها جميع شعوب العالم من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن هو الكتاب المعجز للبشر بأسلوبه وفصاحته وهدايته وتشريعه، وما اشتمل عليه من أنباء غيبية تحققت ومن إشارة إلى حقائق علمية توصل الإنسان إلى اكتشافها بعد قرون كثيرة من نزول القرآن. ألا يكفي الذين ينشدون المعجزات لإيمانهم أن يتأملوا في القرآن ويدرسوا ما فيه عن تجرد وإخلاص فيرون فيه كل حقائق الوجود فيدخل الإيمان في قلوبهم عن اقتناع ويقين بأن القرآن كلام الله وأن محمداً رسول الله.

هذا وقد ورد في الصحيح عن النبي ﷺ قوله: «ما من الأنبياء من نبي إلاّ قد أُعطي من الآيات والمعجزات، ما مثله آمن عليه البشـر، وإنما كـان الذي أُوتيته وحياً ـ أي القرآن ـ أوحاه الله إليٌّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعـاً يوم القيامة (١).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يَتَّوْمُونَ ﴾ إن في إنزال القرآن عليك يا محمد لرحمة بهم وبالأجيال من بعدهم وتذكرة نافعة للحق والخير لقوم شأنهم أن يؤمنوا إذا توضحت لهم سبل الهداية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً ﴾ أي قُل يا محمد للمكذبين بنبوتك كفى بالله شهيداً ورقيباً بما جرى بيني وبينكم لأنه يعلم المحق منا من المبطل ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوات وَالْأَرْضِ ﴾ فهو سبحانه مطلع على أمري وأمركم لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض ﴿وَالَّذِين آمَنُوا بِالْبَاطِل ﴾ والذين آمنُوا بوجود شركاء لله وعبدوهم ﴿وَكَفَروا بِاللّهِ ﴾ وجحدوا وحدانية الله ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ أي الخاسرون يوم القيامة حيث سيحاسبهم الله على أعمالهم ومعتقداتهم الباطلة.

نْتَعَلْمَنَكَ بْالْعَذَابُ وَلَوْلَا آجَلْهُ سُتَّى كَبَآءَ هُمْ ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُ مُرَفَنَةً وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّجَهَاتُمْ لِمُحَطَّةُ الْأَكْفِهِ مِنَّ ﴿ ثُوْمَ مَنْشَا هُمُ ٱلْعَذَا كِمِن فَوْقِهِ مُومِن تَحْتَ أَرْحُلِهِ مُوَيَ قُولُ ذُوقُواْ مَاكُننُهُ تَعَكُونَ ۞ كَعَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ۚ إِنَّ أَرْضِي وَلِيعَةٌ فَإِيِّلَ فَأَعُدُونِ ۞ كُلُّ نَفَيْرٍ ذَآيِقَةُ ٱلْوُتِ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجُعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُوَّتُنَّهُ مُرِّنَ آلِكِنَّهُ غُوَّا يَحْرِين تَحْيَاا لَأَنْهَا وَخَلِدنَ فِي كَانِعُ أَجُوْ أَخُمُ الْخُلِينَ ۞ ٱلذَنَ صَهُ وَا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُنَّوَكِّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَةِ لَا تَحْهِ أَرِزُقَهَا ٱللَّهُ مُرْذُقُهَا وَإِمَّاكُمْ وَهُوَالْسِّمِهُ ٱلْعَلَيْمِ ۞ وَلَمِن سَأَلْتُهُ وَتُزَخَّلُقَ ٱلسَّيَوْكِ وَآلَا (صُ وَسِخَ آلِسُمْ مِن وَالْقَتَمَ لَقُو لُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ لُوْفَكُ لَ التَّهُ يَبِينُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَشَآءُ مِنْ عَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ وَلِآلَالَةَ بِكُلّ مَني عَلِيمُ ۞ وَلَينِ سَأَلْتُهُمِّن تَنَّزَلُ مِنَ السَّمَاءِمَّاءً فَأَحْسَابِهِ

#### شكرح المفردات

بَفْتَةً فجأة

يُغْشَاهُمُ العذاب: يغطيهم ويحيط بهم.

لَنْبَوُنْنُهُم : لَنزلنَّهم .

دابة : كل ذي حياة بدب على وجه الأرض عقل أو لم يعقل.

فَأَنِّي يُؤفكونَ : فكيف يصرفون عن توحيد الله .

وَيَقْدِرُ له : ويضيق الرزق على من يشاء.

#### شكرح المفردات

لَهِيَ الحيوان: لهي الحياة الدائمة التي لا زوال لها. الفلك: السفن. (للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع). مُخلصين له الدَّين: مخلصين لله الدعاء لا يدعون معه غيره. خَرَماً آمَناً: أي مكاناً حرم الله على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب. يُتَخَطِّفُ الناس: يُسلب الناس من حولهم ويسيي بعضهم بعضاً. لَهُدينَهُم سُبُلُنَا: لنوفقهم إلى طرق الوصول إلى مرضاتنا.

## تَابِع شِودَة العَنكَبُوتُ

ثم يبين القرآن استعجال المشركين لعذاب الله الذي أنذرهم به النبي استهزاء به وتكذيباً له:

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلُ مُسلَّى لَجَاءَهُمُ العَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّم لَمُجِيطَةً بِالكَافِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥٣ ـ ٥٥).

فهؤلاء المشركون يستعجلون العذاب الذي أنذرهم به رسول الله استهزاءً به وتكذيباً، وقد كانوا يقولون كما نقل عنهم القرآن: ﴿اللهم إِن كَانَ هَذَا هُوَ الحق مِنْ عِندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارة مِنَ السَّمَاءِ أو اثْتِنَا بِعَداب اليم ﴾ ولكن الله يردّ عليهم بقوله: ﴿وَلَوْلا أَجَلُ مُسمَّى لَجَاءَهُمُ المَذَابُ ﴾ أي ولولا وقت محدد قدره الله لهلاكهم لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه ﴿وَلَيَّا إِنَّيْهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرون ﴾ ولجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبه فجأة حال كونهم لا يعلمون بوقت مجيئه.

ثم كرر القرآن استعجالهم للعنذاب للتأكيد على عنادهم: 

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ ﴾ أي في الدنيا وهذا تعجب من تعنتهم وإصرارهم على الكفر ﴿ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالكَافِرِينَ ﴾ أي وكيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة ﴿ يَوْمَ يَمْشَاهُمُ العَذَابُ مِنْ فَوْقِهِم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ أي يوم يغطيهم عذاب النار ويغصرهم من جميع جهاتهم ﴿ وَنَقُرلُ دُوقوا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ القائل بذلك هو الله سبحانه أو بعض ملائكته بأمره تعالى أي ذوقوا عاقبة ما كنتم فيه من الكفر وما كنتم

تقترفونه من المعاصي، يقال لهم ذلك على سبيل الإهانة والتوبيخ،وهذا عذاب معنوى بجانب العذاب الحسى.

وبعد الكلام عن المشركين بالله وما سيقاسونه من عـذاب في الأخرة يخاطب الله المؤمنين الذين يتعرضون للفتنة في دينهم والاضطهاد من أعدائهم، يدعوهم إلى ترك أوطانهم في نداء مشبع بالقربى منه، مطمئناً لهم بتوفير الرزق لهم:

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينِ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ثُمَّمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبُوِتُنَّهُم مِنَ الْجَنِّةِ عُرَفا تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهم يَتَوَكُّلُونَ. وَكَأْيُن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّامُ وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمَ ﴾ (٥٦ - ٢٠).

فالله سبحانه يقول: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أضاف الله المؤمنين إليه مع خطابه لهم تشريفاً وتكريماً ﴿إِنَّ أَرضي وَاسِعَةٌ ﴾ إِن أرض الله واسعة لا تضيق بأحد، فإذا لم تتسهّل لكم العبادة في بلد فهاجروا إلى بلد يتسنى لكم فيه ذلك. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يُعمل فيه بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أو يخاف الفتنة على نفسه وأهله أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه من الفتنة ويعبد الله فيه بسلام فالأرض كلها أرض الله.

فالذي يحرص على رضاء ربه وتربية ذريته تربية صالحة عليه أن يختار البلد والمكان الصالح الذي يستقر فيه إذا كان يملك القدرة على ذلك، لأن البلد الذي تكثر فيه الفواحش والمنكرات ويشيع فيه الظلم والفساد ينعكس سلباً على ساكنه ويصرفه عن طاعة الله وعبادته، ويصبح العيش فيه لوناً من ألوان العذاب.

والغاية كلها من مغادرة الأوطان عند استفحال الظلم والفساد هو فسح المجال لعبادة الله لأنها غاية وجود الإنسان على الأرض كما قبال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنُ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ .

فالله سبحانه خاطب المؤمنين في الآية السابقة بقوله: ﴿يَا عِباديَ﴾ ثم عقب على ذلك بقوله: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ أي يا من عبدتموني في الماضي اعبدوني في المستقبل، ويا من تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري.

فكل وقت يفوت من عمر الإنسان لا يعبد الله فيه هو خسارة وندم يصاحبه يوم القيامة ولذا يذكّر الله الإنسان بأن العمر فائت والمرجع إلى الله ﴿كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون﴾ ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بدّ من عبادةً ربه وطاعته والتزود للآخرة بصالح الأعمال، فكل إنسان في سفر إلى الدار الآخرة مهما طال لبثه في الدنيا.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ والذين صدّقوا بالله وكتبه ورسله وعملوا بما أمرهم الله فاطاعوه وانتهوا عمًا نهاهم عنه ﴿لَنَبُوَنَهُم مِنَ الْجَنّةِ عُرفاً ﴾ أي لننزلنهم أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيها ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْت الشجارها الانهار ماكثين فيها إلى غير نهاية ﴿نِعْمَ أَجر العاملين فِيهَا جَري من تحت الشجارها الانهار ماكثين فيها إلى غير نهاية ﴿إلَّذِين صَبروا على أذى المشركين في الدنيا وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه ﴿وَعَلَى رَبِّهم يَتَوَكَّلُون ﴾ وعلى الله يعتمدون في جميع أمورهم ويفوضون الأمر إليه في أرزاقهم وجهاد أعدائهم ثقة منهم بأن الله مُعْلَى ويفوضون الأمر إليه في أرزاقهم وجهاد أعدائهم ثقة منهم بأن الله مُعْلَى كلمته، وأن ما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم.

﴿وَكَأَيْنُ مِنْ دَابُةٍ لا تَحْمِلُ رِزْفَهَا﴾ كايّن: اسم يفيد الكثرة، أي وكثير من دواب الارض لا تستطع أن تدّخر شيئًا لغد ﴿اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ﴾ اللّه \$0 سورة العنكبوت

يرزق تلك الدواب الضعاف كما يرزقكم أيها الناس، فلا تخافوا الفقر فإنه سبحانه يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم كما يرزق كل مخلوق على وجه الأرض ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ وهو السميع لأقوالكم العليم بما في أنفسكم وما إليه صائر أمركم لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.

فالنبي ﷺ لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة خافوا الفقر فكان الرجل منهم يقول: كيف أقدم على بلدة ليست لي فيها معيشة فنزلت هذه الآية.

وقد كان المشركون العرب يعتقدون بأن الله خالق الكون ولكنهم كانوا يشركون بعبادة الله الأصنام والأوثـان فاراد القـرآن أن يُبيّن بطلان عبـادتهم للأصنام والأوثان بحجة منتزعة من اعترافاتهم كما نراه في الآيات التالية:

﴿وَلَئِن سَالْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لِنَهُ وَلَقَمَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ اللَّهُ يَنْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ جَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ نَزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبًا بِهِ الأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبًا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَسْلُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَسْلُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ( 71 - 77).

والمعنى: ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السموات والأرض فواهن، وذلّل الشمس والقمر لمصالح العباد فسيقولون: إنه هو الله ﴿فَأَنَّى يَوْفَكُونَ﴾ فكيف يصرفون عن توحيد الله ويشركون به غيره في العبادة مع إقرارهم بأنه خالق السموات.

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ اللَّه يوسع رزقه لمن يشاء من خلقه ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ ويضيق الرزق ويقتره لمن يشاء منهم، فارزاق العباد بيد اللّه وحده فلا تخصوا غيره في العبادة ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ إن اللّه عليم بمصالح العباد ومن يصلح له الإ

التقتير عليه.

﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ نَزّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ﴾ ولئن سالت يا محمد هؤلاء المشركين باللَّه من نَزّل المطر من السحاب ﴿فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا فَأَحِيا اللَّه الأَرض بهذا المطر بعد أن أصابها القحط والجفاف فأنبتت صنوف النبات ﴿لَيَقُولُنُ اللَّهُ ﴾ فسيقولون: إن الذي فعل ذلك هو الله ﴿بَل أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ مَا فيه النفع لهم من أمر دينهم وما فيه الضرر لهم.

فإذا كان الله خالق كل شيء وأصنامهم لم تخلق شيئاً بل هي من صنع أيديهم فَإِمَ كان الله خالق كل شيء أمور منطقية عرضها القرآن على عقول المشركين ليرجعوا عن ضلالهم ويثوبوا إلى رشدهم ويؤمنوا بأن الله وحده هو الجدير بالعبادة.

وبعد أن بين القرآن اعترافاتهم بأن الله خالق كل شيء بين أن أسباب تركهم عبادته هو انغماسهم بشهوات الدنيا الزائلة وغفلتهم عن الأخرة، ولكن عند الشدة يلجأون إلى الله وحده مستغيثين به:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا إِلاَّ لَهُوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ دَعَوُا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَمَّا نَجُاهُمْ إِلَى البَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَعْمَتُّمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (15 - 17).

فالقرآن يعلن بأن الحياة الدنيا ما هي إلاّ لعب ولهو إذا قيست بالآخرة فهي كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون، وما هي إلاّ ساعات لهو تنقضي.

فهذا الوصف الذي أطلقه الله على الدنيا هو تصغير الأمرها، وازدراء لها، وبيان لسرعة زوالها عن أهلها، ومفارقتهم لها بـالموت ﴿وَإِنَّ الدَّارَ

الأخِرَةَ لَهِيَ الحَيْوَانُ﴾(١) والمدار الأخرة هي الحياة الباقية الخالمدة التي لا موت فيها ﴿لَوْ كَانُوا يُعْلَمُونَ﴾ جواب لو محذوف، أي لو كـانوا يعلمـون حقيقة ذلك لما آثروا الدنيا الفانية على الأخرة الباقية.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر وطغت الأمواج فخافوا الغرق والهلاك ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ﴾ توجهوا إلى الله وحده مخلصين له الطاعة والعبادة، وانقادوا لفطرتهم التي تشهد بوحدانية الله فلم يستغيثوا بأصنامهم وأوثانهم ﴿فَلْمًا نَجَّاهُم إلى البَر يَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ فلما نجّاهم من الغرق ووصلوا إلى البر سارعوا بالعودة إلى الإشراك بالله ﴿لِيَكفروا بِمَا آتَيْنَاهُم﴾ لكي يجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم ﴿وَلِيَتَمتَعُوا﴾ (٢) ولكي يتمتعوا بما يرضي هواهم في هذه الحياة ﴿فَسَوْفَ يَعلَمُونَ﴾ فسوف يعلمون عاقبة كفرهم حينما يشاهدون العذاب الأليم.

ثم يذكّر القرآن المشركين بنعمة الله عليهم حيث يعيشون حول البيت الحرام في مكة آمنين لا يمسهم الناس بسوء بينما الناس حولهم يتقاتلون ويسبي بعضهم بعضاً. والبيت الحرام هو أول بيت وضع لعبادة الله وحده بناه إسراهيم عليه السلام بوحي من الله. وقد حرّم الله انتهاك البيت الحرام وجعله مقدساً ومن دخله كان آمناً، وظلت هذه القداسة معمولاً بها طوال

<sup>(</sup>١) الحيوان: الحيوان والحياة بمعنى واحد، والحيوان مصدر حي سمي به كل ذي حياة، والحيوان أصله حيان فقلبت الياء الثانية واواً لكسر ما قبلها وجاءت على مصدر فعلان لأنه يدل على الحركة والاضطراب كالغليان والمطوفان، والحي كثير الاضطراب والحركة، ولذلك اختير لفظ حيوان على لفظ حياة مبالغة في معنى الحياة.

 <sup>(</sup>٢) قرئت ﴿ولِيتمتعوا﴾ بسكون اللام بمعنى لام الأمر على وجه الموعيد والتمويخ أما القراءة بكسر اللام فهي بمعنى لام كي.

العهود عند العرب، فلا يقتـل ولا يسلب ولا يُسبى من يسكن حـول البيت الحرام:

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيالُهُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيالُهُ اللَّهِ يَكُفُرُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَسُونَ وَيَعْمَدُ اللَّهِ يَكُفُرُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَسُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي جَهَنَّمَ مَشُونَى لِلكَافِرِينَ ﴾ (12 - 13).

والمعنى: أعموا ولم يَرَ هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فيشكرونا على ذلك، وينزجروا عن كفرهم بنا فقد جعلنا بلدهم مكة ﴿حَرَما آمناً﴾ أي حرّمنا على الناس انتهاكه والدخول إليه بغارة أو حرب ويأمن فيه من سكنه من السباء والخوف والقتل ﴿وَيَتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ بينما تسلب الناس من حولهم ويقتل ويسبي بعضهم بعضاً ﴿أَفِالْنَاطِلِ يُوْمِنُونَ ﴾ أي بالوهية الأوثان يقرون ﴿وَبِنِعْمَةِ اللهِ يكُفُرونَ ﴾ وبنعمة الله التي أسبغها عليهم من إنزال القرآن وإرسال محمد هادياً لهم يجحدون.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِباً ﴾ أي لا أحد أظلم ممن عبد غير اللَّه وكذب بالقرآن واختلق على اللَّه كذباً من الناس الذين قالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ﴿ أَوَ كَذَبَ بالْحَقُ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ أو كذب بما جاء به رسول الله محمد من الهدى ﴿ أَلَيْسَ في جَهَنَّمُ مثوى لِلكَافِرينَ ﴾ أليس في النار مستقر ومسكن لمن كفر بالله وجحد توحيده وكذب رسوله محمد فيما جاء به من عند ربه، والاستفهام هنا تقرير، أي أخبر الله أن للكافرين مسكناً في النار.

ثم يأتي ختام السورة منسجماً مع مطلعها الذي جماء الكلام فيه عن

الامتحان الرباني للمؤمنين ليظهر الصادق منهم في إيمانه من الكاذب منهم:

﴿ وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينَا لَنَهُـدِينَتُهُم سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَـعَ الْمُحْبِنِينَ ﴾ (٦٩).

والجهاد في الآية يحتمل قتال الكفار الذين يحاربون المسلمين، ويحتمل نصرة دين الإسلام، والدعوة إليه، والدفاع عنه بالمال والكتابة والوعظ، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف في وجه الظلم والظالمين، أو مجاهدة النفس الأمارة بالسوء وحملها على طاعة الله وعدم الانجراف في معصية الله. والمراد بقوله تعالى: ﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾ أي في طلب مرضاتنا ومن أجلنا.

فالجهاد في سبيل مرضاة الله يحتاج إلى تضحية وصبر ولكن ما يبذله الإنسان في سبيل مرضاة ربه لا يذهب سُدًى كما قبال سبحانه ﴿ لَنَهْدِينَهُم سُبُلُنَا﴾ أي لنوفقتهم لإصابة الطرق المستقيمة التي توصل إلى مرضاتنا ونزيدهم هداية إلى سبيل الخير والثواب. ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وإن اللَّه مع المؤمنين بالتأييد والعون والنصرة لمن أحسنوا أعمالهم في سبيل مرضاة ربهم، هذه المعية من الله للمؤمنين المجاهدين هي أثمن عطاء في الوجود، ومن كان ربُ العالمين معه فقد ملك كل مقومات السعادة في الدنيا والخرة وانتفت عنه كل أنواع الخوف والقلق والحزن.

## ٤

سميت هذه السورة بسورة الروم لأن الله ذكر فيها نبأ غيبيًا وهو أن دولة الروم ستنتصر على دولة الفرس في بضع سنين بعد أن مُنيت بالهزيمة أمام الفرس. وقد تحقق هذا النبأ الغيبي مما يظهر معجزة للقرآن بالإضافة إلى معجزاته الكثيرة.

ودعت هذه السورة الناس إلى التفكر في أمر أنفسهم ليعرفوا مصيرهم لأن الله لم يخلق السموات والأرض إلا بالحق، ومن الحق وجود حساب وجزاء بعد الموت، كما دعتهم إلى السير في الأرض والنظر في آثار الأمم البائدة التي أهلكها الله بسبب ذنوبها وتكذيبها لرسل الله، كما ذكرت السورة مصير المجرمين في الأخرة حيث يقاسون العذاب الأليم، بينما المؤمنون في جنّة الله يُنَعّبُون وَيُكَرّبُون.

كما دعت هذه السورة المؤمنين إلى تسبيح الله وعبادته آناء اللّيل وأطراف النهار مع بيان فضل الله عليهم، وعرضت السورة بعض الدلائل والبراهين على وحدانيه الله واستحقاقه للعبادة.

وتدعو السورة إلى الإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل لأن في ذلك قربي إلى الله تعالى.

وتبين السورة أن الفساد في الأرض عاقبته وخيمة وأن الله لن يترك المفسدين بلا عقاب على أعمالهم السيئة.

وتختتم السورة بالنصح للنبي ﷺ بأن يثبت على الحق ويصبر على ما يلقى من أذى قومه فإن وعد الله له بالنصر آتٍ لا محالة.



الآمَن غُلِبَتِ الرُّوْن فَ فَا ذَفَا لَا رُضَ هُمِّ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِ مُرَسَيغُلِونَ ۞ فِيضَع سِنِينَ بِيَّصَرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن قَصَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَ وَوَمَ لِيَعْمَ مِن ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءٌ وَهُوا لَعَيَ يُزَالِ حَيهُ مُن وَعَدَاللَّهِ لاَيُخْلِفُ اللَّهُ عَلَى وَعَدَهُ وَالْكِنَ الْكَفِر وَهُمُ عَلَوْنَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِم الْمِنْ الْحَيْدِ وَاللَّهُ يُسَاحَلُوا اللَّهُ يُسَاعَونِ وَالْمَرْضِ وَاللَّا وَمُورَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُولِي اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

#### شسرح المفردات

أدنى الأرض : أقرب أرض كانت للروم بالنسبة لبلاد العرب.

غَلَبِهِم : اندحارهم وانهزامهم.

بضع سنين : فترة ثلاث إلى تسع سنوات.

أَجُلُّ مُسمَّى : وقت مقدر أزلًا لبقائها.

عاقبة : خاتمة ومصير.

أثاروا الأرض: حرثوها وقلبوها للزراعة.

وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُ مَوْالَبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِهُ مُوَلِكِزَكَا نُوْا اَفَسَهُمُ يَظْلُونَ ۞ ثُوكَانَوَ عَلِبَةَ الَّذِينَ السَّوُوا الشَّوا اَنْ اَنْكَ اَنْ اَسْكَةَ الْإِيْنِ اللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْلَهُ لَهْ رُءُونَ ۞ اللَّهُ يَبْدُواْ النِّوَا لَكَ اَلَقَ لَتَّيُعِيدُهُ وَتُعْلِكِهِ مُرْجَعُونَ ۞ وَيُورَتَعُولُ السَّاعَةُ يُنْبُلُسُ الْخُيُونِ ۞ وَلَمْ يَكُولُكُم مِنْ شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَلَوْا وَكَانُوا بِشُرَكَا إِيمُ كَلُويِنَ ۞ وَلَوْمَ تَفْوُمُ السَّاعَةُ يُومِيدُ يَنْفَرَقُونَ ۞ وَأَمَّا الذِّينَ اللَّهُ وَالْوَكَ الْمُعْلِكِيلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### يشكوح المفددات

الميُّنات : جمع بيُّنة وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية كالمعجزات. السُّوأي : العقوبة المتناهية في السوء.

تَقُومُ السَّاعة : تجيء القيامة.

يُتْلِس المجرمون : تنقطع حجتهم أو يياسون.

شركائهم: أصنامهم ممن أشركوها بعبادة الله.

في رَوْضَةٍ يُحْبِرُونَ : في جنة يُكَرِّمُونَ ويُسَرُّونَ.

محضرون: مقيمون لا يغيبون عنه.

# شُرُورَةُالـُـُوْهُـرًا ايضــَـــلح و دروس

مطلع هذه السورة يشير إلى الصراع بين الروم والفرس، فقد اقتسل الروم وفارس فَهُزِمت الروم(١)، فبلغ خبر هذه الهنزيمة النبي على وأصحابه فشق عليهم أن يتغلب المجوسُ الوثنيون على أهل الكتاب من الروم، ففرح كفّار مكة وشمتوا بالمؤمنين وقالوا لهم: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب وقد تغلب أهل فارس على أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنهزمنكم فأنزل الله تعالى قوله:

﴿ الْمَ (١٠). غُلِبَتِ السرُّومُ. في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَلَبِهِمْ سَيْعَلِهِمْ مِنْ بَعْدِ خَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. في بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المؤمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَضَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الرُّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَعْدَهُ وَكَرَّ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١ - ٦).

<sup>(</sup>١) في عام ٢٠١٤م استولى الفرس على انطاكية أكبر المدن في الاقاليم الشرقية للأمبراطورية الرومانية على يد كسرى أبرويز ثم على دمشق وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن سقطت في أيديهم، وهذا النصر كان مبعث فرح للمشركين. ثم إن هرقبل قيصر الروم الذي مني جيشه بالهزيمة لم يفقد الأمل في النصر فأخذ يعد نفسه لمعركة تمحو عنه عال الهزيمة حتى إذا كان العام ٢٣٢م (أي العام الهجري الأول) أرغم الفرس على خوض محركة على أرض أرمينية وكان النصر حليف الروم. ثم تتابعت انتصاراتهم مما اضطر الفرس إلى الانسحاب من جميع الأراضي الرومية المحتلة وهكذا تحقق وعد الله بانتصار الروم على الفرس. وثمة نبأ يفهم من سياق الأيات القرآنية كان مبعث فرح للمسلمين وهو انتصارهم على مشركي فريش في غزوة بدر التي وقعت من العام الثاني الهجري في الوقت الذي كانت تحصل فيه انصارات الروم.

<sup>(</sup>٢) المّم: راجع ما ورد عن هذه الأحرف الأبجدية في مطلع سورة العنكبوت.

عند نزول هذه الآيات خرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم أن غُلبت الروم فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون فارس في بضع سنين فقام إليه أُبيّ بن خلف وغيره فقالوا لأبي بكر: يا أبا فصيل(١) يعرضون بكنيته استهزاء، فلنتراهن في ذلك فراهنهم أبو بكر - وكان ذلك قبل تحريم الرهان وجعلوا الرهان خمس قلائص(١) والأجل ثلاث سنين ثم أتى النبي على فأخبره، فقال النبي على: «فهلا احتطت فإن البضع ما بين الشلاث والتسع ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل،. ففعل أبو بكر فجعلوا الرهان مائة قلوص والأجل تسعة أعوام فغلبت الروم فارس أثناء هذه المدة ففرح المؤمنون بهذا النصر.

فما أخبر به القرآن من هذا الأمر الغيبي الذي تحقق لدليل ساطع على أن القرآن وحي إلهي، فلو لم يتحقق ما وعد به القرآن من نصر الروم على الفرس لكان في ذلك تقويض الإسلام من أساسه بسبب دخول الريب إلى قلوب المؤمنين من صحة دينهم، ولكان للمشركين الذين يناصبون الإسلام العداء حجة قوية للتشكيك في نبوة محمد، ولسرى الشك إلى يومنا هذا ولكان لأعداء الإسلام الكثيرين في كل زمان حجة في الطعن بأن القرآن وحي إلهي.

فالله سبحانه يقول في الآيات السابقة: ﴿غُلِبَتِ الرَّومُ في أدنى الأَرْضِ ﴾ أدنى: أقرب. والأرض هي أرض العرب، أي غُلبت الروم في مكان أقرب ما يكون إلى أرض العرب، وكان ذلك في أطراف الشام، وقيل في الأردن أو فلسطين ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ والروم من بعد غلبة

<sup>(</sup>١) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

<sup>(</sup>٢) القلائص: جمع القلوص، وهي الفتية من الإبل.

فارس إياهم سيغلبونهم وينتصرون عليهم ﴿ فِي بِضْع سِنينَ ﴾ والبضع ما بين الثلاث والتسع سنوات ﴿ لِللّٰهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ أي إن الله هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام حين غُلبت الـروم من فارس، وحين يغلبونها، فهو يقضي في خلقه ما يشاء وهو القائل بما جاء في سورة آل عمران: ﴿ وَتِلْكَ النَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) إن الفرح الذي أصاب المؤمنين من انتصار الروم المسيحين على الفرس المجوس، والذي بشر به القرآن يوحي بهذه الرابطة الوثيقة التي تجمع بين المسيحية والإسلام، لأن الإسلام هو امتداد للاديان المنزلة: اليهودية والنصرانية، وهو مصدّق بانيبائها وخاتمها ومصلح لها، وهو الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل غيره بعد نزوله. هذه المحقيقة يجب أن تميها الأمم التي تدين بالمسيحية ويدفعها إلى دراسة الإسلام دراسة مجردة، ومد يد المعونة والمحبة إلى المسلمين لأن المسلمين ليسوا بأعدائهم فهم يفرحون بفرحهم ويسوؤهم ما يصيبهم من ضر، هذا إذا كانوا مسالمين صادقين في معاملتهم للمسلمين.

المؤمنين على المشركين وتحقق هذا الوعد الرباني.

ثم ينكر الله على المشركين الـذين يكذبـون بالبعث قصر نظرهم، واقتصار علمهم على ظاهر الحياة الدنيا وغفلتهم عن الأخرة:

﴿يَمْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الذُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم مَا خَلَقَ اللّهُ السُّمْوات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَـا إِلاّ بِالْحَقّ وَأَجَلٍ مُسمَّى وَإِنْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بلقإي رَبُّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ (٧ - ٨).

إن كثيراً من الناس الذين أعرضوا عن هدى الله يعلمون ظاهراً من هذه الحياة الدنيا وهو ما يشاهدون من زخارفها والنمتع بملاذها وتدبير معايشهم فيها من زراعة وصناعة وتجارة وتحصيل علومها ﴿وَهُمْ عَن الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون﴾ هم لا يتفكرون في الآخرة ولا يعملون لها بما يرضي ربهم وينجي من عذابه من عبادة له وعمل صالح واستقامة، وابتعاد عن الخطايا.

ما أشد انطباق هذه الآية على عصرنا الحاضر فأكثر شعوب العالم طغت عليها النوازع المادية فاستسلمت للرغبات الجسدية وارتمت في أوحال الرذيلة فلم تلتفت إلى نداء الروح والتفكير الجدي لما بعد الموت ووجود حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم.

﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّروا (١٠) في أَنْفُهِم ﴾ أي أطبسَ على أعينهم وقلوبهم ولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وما تحتويه أجادهم من أسرار وبدائع الصنعة فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم أحياء بعد موتهم وفناء أجسادهم خلقاً جديداً ﴿ مَا خَلَقَ

 <sup>(</sup>١) أو لم يتفكروا: الهمزة للإنكار عليهم داخلة على محذوف والواو معطوفة عليه، والتقدير:
 أعموا ولم يتفكروا.

اللّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقّ ﴾ أي ما خلق السموات والأرض وما بينهما من عوالم إلا مقرونة بالجد مصحوبة بالحق ﴿وَأَجَل مُسمَّى ﴾ أي للسموات والأرض وقت تنتهي به إلى فناء وهو يوم القيامة ثم يبعث الله الناس أحياء للحساب والثواب والعقاب. إن طبيعة هذا الكون بمخلوقاته قائم على الحق وعلى نظام دقيق محكم غاية الإحكام ، ومن مقتضيات هذا الحق أن تكون هناك حياة أخرى يتم فيها الجزاء على العمل ويلقى الخير والشر جزاءه وَيَإِن كثيراً من الناس بلِقاء الله وقيام القيامة لجاحدون ، حيث يظنون أن الحياة الدنيا هي الغاية التي لأجلها يعيشون فلا حياة بعد الموت .

ثم يدعو القرآن إلى التأمل في أحوال الأمم السابقة وما كانت عليه من عز وسلطان ثم ما آلت إليه من دمار وهلاك بسبب سوء أفعالها وعصيانها أوامر ربها:

﴿ أَوَ لَمْ يَسِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ كَانَوا أَشَدُ مِنْهُم قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَروهَا اكْثَرَ مِمًّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالبَّيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ. ثُمَّ كَانَ عَسَاقِبَةً السَّوَاقَ أَنْ كَذَّبُسُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُسُوا بِهَا يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ (٩ - ١٠).

فالله سبحانه يقول: ﴿أَوَلَمْ يَسيروا<sup>(١)</sup> في الأَرْضِ فَيَسْظُروا﴾ أي أَلَزِمُوا مساكنهم ولم يسيروا في أرجاء الأرض؟ بلى، إنهم سأروا في الأرض وشاهدوا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كيف كان مصير وخاتمة الذين

<sup>(</sup>١) أَوَ لَم يَسِيرُوا: الهمزة لـلاستفهام التنوييخي داخلة على محذوف، والنواو عناطفة عليه والتقدير: أَلْزِمُوا مساكنهم ولم يسيروا...

كانوا قبلهم من الأمم الذين أصابهم الهلاك والدمار جزاء تكذيبهم رسل الله واقترافهم سيئات الأعمال ﴿كَانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ كَانُـوا أَقْوَى أَجِسَاداً مِنْ قريش ﴿وَأَثَارُوا الأرْضَ﴾ أي قلبوا الأرض للزراعة واستخراج الماء والمعادن والكنوز ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمًّا عَمَرُوهَا﴾ أي عمروا ديارهم بفنون العمارات واستغلوا ما عمروه من زراعة وغرس وبناء أكثر مما قامت به قريش ﴿وَجَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبِّينَاتِ﴾ وجاءتهم رسل الله بالأحكام الشرعية والمعجزات الواضحة التي تشهد أنهم رسل الله حقًّا ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم ﴾ في الكلام هنا حذف، أي كذبوا رسل الله فأهلكهم، فما كان الله ليهلكهم من غير جرم اقترفوه، وما كان الله ليعاملهم معاملة الظالم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمونَ﴾ من حيث إصرارهم على الشرك بالله بعبادة غيره وعصيانهم رسل الله واقترافهم المعاصى ﴿ ثُمُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينِ أَسَاءُوا ﴾ ثم كانت عقوبة اللذين عملوا السيئات ﴿السُّواتَ، هي تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، أي كانت عقوبتهم التي هي أقبِع العقوبات في الأخرة وهي جهنم ﴿أَنْ كَذُّبُوا﴾ وسبب تعذيبهم لأنهم كذُّبوا ﴿بآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أي شرائع اللَّه المنزلة على رسله، أو المعجزات الظاهرة على أيديهم ﴿وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وكانوا برسل الله وما جاءوا به من الهدى يسخرون.

ثم يبين القرآن مصير الناس يوم القيامة حيث يعيدهم أحياء بعد مماتهم لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم:

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمُ يُعِيدُهُ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَمُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ المجْرِمُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ المجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكُن لَهُم مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعِةُ يَوْمَئِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُم فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرون. وَأَمُّا الَّذِين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولقاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي العَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ (١١ - ١٦).

٦٨

فاللَّه سبحانه ﴿ يَبُّدَأُ الخلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾ أي ينشيء خلق الناس ابتداءً ثم يعيد خلقهم بعد موتهم ﴿ ثُمُّ إِلَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ثم إلى ربهم يحشرون للحساب والمجازاة على أعمالهم ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ ويـوم تجيء القيامة، وتأتى الساعة التي يحكم الله فيها بين خلقه ﴿يُبْلِسُ المجْرِمُونَ ﴾ يبأس الذين أشركوا باللَّه واكتسبوا سيِّيء الأعمال. وقيل في معنى يبلس: يسكتون وتنقطع حجتهم، وقيل: يفتضح ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ﴾ وشركاؤهم هم أصنامهم التي جعلوها شريكة لله، أي ولم يكن لهم من أصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها من غير اللَّه شفعاء يستنقذونهم من عذاب اللَّه ﴿وَكَانُوا بشُرَكَاثِهم كَافِرينَ﴾ وكانوا في ذلك الوقت بـآلهتهم التي جعلوها شـركاء للَّه جاحدين لها لعلمهم إذ ذاك أنها لا تنفع ولا تضر، أو بمعنى: وكانوا بسببها في الدنيا كافرين ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ ويوم تقع القيامة ويحل موعدهما ويحشر فيهما الخلق إلى الله للمجازاة على أعمالهم يتفرق أهمل الإيمان بالله، وأهل الكفر به، فأمًّا أهل الإيمان فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ﴿فَأَمُّا الَّذِينِ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فأما الذين صدَّقوا بوحدانية الله وصدَّقوا برسوله محمد وعملوا بما أمرهم الله به من صالح الأعمال ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة، والمراد بها الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، وهم في الجنة ﴿يُحْبَرُونَ ﴾ أي يُسَرُّون، وقيل: يكرَّمون وينعَّمون ﴿وَأَمُّا الَّـذِينِ كَفَرُوا وَكَـذُّبُوا بِآياتِنَـا﴾ وأما الـذين جحدوا وحدانية الله، وأنكروا نبوّة محمد، وكَذَّبوا بما أُنـزل عليه من آيـات القرآن ﴿ وَلَقَاءِ الْأَخِرَةِ ﴾ وأنكروا وجود حياة أخرى بعد الموت يجازون فيها على أعِمالهم ﴿ فَأُولَئِكَ فِي العَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ فأولئك في عذاب جهنم مقيمون لا يغيبون عنها أبدأ.

فَسُبُحُنَ اللَّهِ حِينَ

تُمْسُونَ وَحِينَ تَصُّعُونَ ۞ وَلَهُ آلْحُمُدُ فِأَلَّسَمُ اِنَ وَالْأَرْضُ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظُمُرُونَ ۞ يُخْرِجُ آلِحَى مَنْ ٱلْبِيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْبَيّتَ مَنْ اَلْمَهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُومَ الْمَصَدُّ الْكَثَّرُ عَلَيْكِ وَكَنَّ الْمِيْوَ الْمَنْ الْمَيْوَ الْمَنْ الْمَيْوَ الْمَنْ الْمَيْوَ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ الْمَيْوِ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

### شسرح المفسردات

فَسُخَانِ اللَّهِ : فَسُحِوا اللَّهِ وَصَلُّوا لِهِ.

حِينَ تُمُسُونَ : وقت حلول المساء.

وحين تُصبحون : وقت الصباح.

وَعَثِيّاً : بعد زوال الشمس وقبل المساء.

وجِينَ تُظْهِرُونَ : وقت الظهيرة.

ومن آياته : ومن العلامات والأدلة على وحدانية الله وقدرته العظيمة . احالات المنافق العلامات والأدلة على وحدانية الله وقدرته العظيمة .

وابتغاؤكم من فضله : وطلبكم والتماسكم من رزق ربكم.

#### شنوح المفردات

قانتون : مطيعون خاضعون.

لَّهُ المَّفِّلُ الْأَعْلَى : له الوصف الأعلى في الكمال والجلال.

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم : ملكت أيديكم من العبيد والإماء.

## شكابع بشِودَة المِرزُومُ

وبعد أن بين القرآن مصير المؤمنين والكافرين في الأخرة، بين بعد ذلك الوسيلة للنجاة من العذاب والفوز برضوان الله وذلك بتمجيده وعبادته في أوقات مخصوصة من الليل والنهار:

﴿ فَسَبْحَــانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُــونَ. وَلَــهُ الْحَمْــدُ في الشَّمْوات والأَرْضِ وَعَثِينًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١٧ ـ ١٨).

ومعنى ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ أي نزهوا اللَّه عن صفات النقص، ومجدوه وأثنـوا عليه بـالخير، وقيـل المراد بـالتسبيح هنـا هو الصـلاة لأن تنزيـه اللَّه وتقديسه يكون باللسان والقلب والجوارح، ولا شيء أجمع لذلك من الصلاة التي تشتمل على كل ذلك. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية. فمعنى قوله سبحانه ﴿حِينَ تُمسُونَ ﴾ أي نَزُّهوا الله ومجدوه وصلوا لـه حين حلول وقت المساء والمراد بذلك القيام بصلاة المغرب والعشاء ﴿ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ أي ونزُّ هوا اللَّه وَصَلُّوا لـه وقت الصباح والمراد القيام بصلاة الفجر ﴿وَلَـهُ الحَمْدُ في السُّمُوات وَالْأَرْض ﴾ وله الثناء والشكر من جميع خلقه من سكان السموات من الملائكة ومن سكان الأرض من المخلوقات، وهذه الجملة معترضة بين الكلام الداعي إلى تسبيح الله للإيذان بمشروعية الجمع بين تسبيح الله وحمده كما في قوله تعالى: ﴿فَنَبُّح بِحَمَّدِ رَبُّكَ﴾ ثم أضاف الله قوله: ﴿وَعَشِيًّا﴾ والعَشِيُّ من زوال الشمس إلى الصباح، أي نزهوا الله وصلُّوا له وقت العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ ونزُّهـوا اللَّه وصلوا له حين تــــــخـلون وقت الظهيرة والمراد بذلك القيام بصلاة الظهر.

ثم يبين القرآن أن هذا التسبيح يستحقه الله وحده الذي يحيي ويميت:

٧٢

﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ لِيَّا مُوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (١٩).

فالله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي(١)، هذه هي العملية المستمرة التي لا تقف لحظة في مسيرة الحياة، ففي كل لحظة ييبس نبات أو شجر ثم يتحول إلى حطام ومن خلاله توجد النوى المنبثقة عنه المتهيأة للحياة، وفي كل لحظة يفقس البيض عن طيور وأحياء ماثية ثم يصيبها الردى بعد ذلك.

﴿وَيُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ كما أنه سبحانه يحيى الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها فتدب فيها الحياة، وينبت فيها أنواع النبات، فتخضر ساحاتها ويرتادها الطير والحيوان بعد أن كانت جافة قد يبس زرعها وهجرها كل حيوان ﴿وَكَ لَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ أي ومثل إخراج النبات من الأرض الميتة بواسطة المطر كذلك تخرجون \_ أيها الناس \_ من قبوركم أحياء يوم البعث، فالقادر على إخراج النبات من الأرض الميتة قادر على إخراجكم أحياء بعد مماتكم.

ثم يستعرض القرآن بعض الدلائل على ربوبية الله وحـده، وقدرتـه العظيمة في خلقه للإنسان المتمثل في الرجل والمرأة لبقاء النوع عن طريق النزاوج:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمُّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَتَشَيْرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُبِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدُةً وَرَحْمَةً إِنَّ

<sup>(</sup>١) في جسم الحيوانات وحتى في جسم الإنسان تموت بعض الخلايا الحية أولاً بأول ولكن يجدد الجسم بناءها وسريعاً ما ينقل المدم الخلايا الميئة إلى أجهزة الإفراز لتخرج مع الفضلات وهكذا يخرج الله الميت من الحي.

في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (٢٠ ـ ٢١).

أي ومن الدلائل والعلامات على ربوبية الله لهذا الكون ووحدانيته وأنه القادر على كل شيء ﴿أَن خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ﴾ أن خلقكم أيها الناس من تراب. فالله خلق أباهم آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح، والفرع وهم المجنس البشري كالأصل. وقد يُراد أن تكوين الإنسان من تراب، لأن عملية تغذية الإنسان تحصل من النبات والحيوان، والحيوان مصدره النبات، فالنبات قوام الكائنات الحية والنبات مصدره التراب. ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تُتَشِرُونَ ﴾ ثم أنتم أيها الناس عقلاء ناطقون تتفرقون في الأرض فيما هو قوام معيشتكم وتحصيل أرزاقكم، وصدرت الآية بحرف (إذا) للمفاجأة حيث تحول التراب الساكن فجأة بقدرة الله إلى صورة الإنسان المتحرك العاقل بانتقال يثير التأمل في صنع الله ويحرك القلب لتمجيده وتعظيمه.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُيكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ أي ومن دلائل ربوبيته وكمال قدرته ورحمته أن خلق لكم \_ أيها الرجال \_ زوجات من جنسكم ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ لتطمئنوا إليها وتألفوها، فالسكينة التي تحصل من اجتماع الجنسين المتوافقين في شعورهما المشترك كل نحو الآخر تعطيهما طمانينة وراحة نفسية بالغة القدر، وتحيطهما بجو من السعادة يفتقدها كل عازب. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ أي وجعل بينكم وبينهن حبًا وهوى وشفقة وتراحماً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُون ﴾ إن في ذلك لعبراً وعظات للذين يتفكرون في صنع الله الذي خلق كلاً من الجنسين على نحو يجعله موافقاً للآخر، يلبي رغباته النفسية والجنسية، فيعلمون أنه سبحانه هو الإله الذي خلق كل شيء وفق الحكمة، ولولا هذه الألفة والحب والتراحم في العلاقات الزوجية لما استمر بقاء النوع الإنساني على هذا الترابط المحكم. فالقرآن يوضع بأن العلاقات الزوجية يجب أن تقوم على الاطمئنان

والألفة والحب والتراحم، هذه الأمور هي التي تحفظ الحياة الزوجية من الزل والاختلاف، وهذه الأمور هي التي تبني الاسر على أسس متينة يظللها الوفاق والسعادة، ويوفر لها الاستمرار والديمومة، تأمل كيف قرنت الآية الحب بالرحمة، فالحب وحده لا يبني الحياة الزوجية ما لم يَقترن بالرحمة، والرحمة تستدعي التضحية والإيثار وانتفاء القسوة والعنف والأنانية في معاملة بعضهما البعض.

ويتابع القرآن تبيان مظاهر القدرة الإلهية في خلق السموات والأرض وبعض المظاهر الطبيعية وفي خلق الإنسان وما يتمتع به من صفات:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ السِتَتِكُم وَأَلْوَانِكُم إِنَّ فَضَلِهِ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلمَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِالليل وَالنَّهَارِ وَابْتِفَاؤُكم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيَنْزَلُ مِنَ السَّماهِ مَاءُ فيحيي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ (٢٣ - ٢٤).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمُوات وَالأَرْضِ ﴾ أي ومن علامات وحدانية الله وقدرته على البعث خلقه السموات والأرض، فالسموات وما فيها من بلايين النجوم والكواكب والتناسق العجيب بينها مما يحفظها من التصادم، وما بينها من مسافات وأبعاد يظهر عظمة القدرة الإلهية، وكذلك الأرض وما تحتويه من جبال ووديان وسهول وأنهار وبحار وملايين المخلوقات البرية والبحرية كل ذلك علامة من علامات القدرة الإلهية العظيمة القادرة على كل شيء ﴿واخْتِلافُ الْسِنَيْكُم ﴾ والألسنة يحتمل معناها اللغات المنتشرة بين البشر، أو أجناس النطق وأشكاله التي تختلف من شخص لأخر حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد

أو جهارة أو رخاوة أو شدة أو في كيفية ما ﴿وَأَلُوانِكُم﴾ واختلاف الألوان يظهر ببياض الجلد واسوداده وتوسطه فيما بينهما أو في حمرة الجلد واصفراره ﴿إنَّ فِي خلق السموات والأرض واختلاف في ذَلِكَ لآيَاتٍ للعَالمِينَ﴾ أي إن في خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان دلائل على قدرة الله العظيمة يدرك العلماء أسرارها لما يرون فيها من عظمة وإبداع تشهد بوجود الخالق وقدرته على كل شيء، هذا وقد اكتشف العلم أن المورثة أو الناسلة الموجودة في خلية الإنسان هي التي تتحكم في اختلاف الألوان؛ وهذه المورثة على قدر كبير من الدقة والصغر بحيث لا ترى إلا بأعظم المجاهر(١٠)، فهذه الصنعة الإلهية يقف العالم أمامها خاشعاً مبهوراً من عظمة الإبداع الإلهي.

﴿ وَمِنْ آيَاته مَنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ﴾ أي ومن الدلائل على وحدانية الله وقدرته على بعث الناس أحياء بعد مماتهم يوم القيامة أنكم تنامون أيها الناس بالليل، وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة، وقيل في الكلام تقديم وتأخير على معنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، والمناسبة من ذكر النوم وطلب الرزق وجعلهما من جملة الأدلة على حصول البعث يوم القيامة هو أن النوم شبيه بالموت، وابتغاء الرزق والسعي إلى كسب العيش شبيه بالحياة بعد الموت ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُون﴾ كسب العيش شبيه بالحياة بعد الموت ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ مِنْمَعُون﴾ إن في ذلك لدلائل وعبر لقوم يسمعون حجج الله سماع تدبر وفهم فيتعظون

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُريكُمُ البَّرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ ومن الدلائل الباهرة على القدرة

<sup>(</sup>١) يقول العلامة كريسي موريسون في كتابة «الإنسان لا يقوم وحده؛ عن المورثة (Genes) المسببة للمخلوقات البشرية جميعاً التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها أنها من الدقة بحيث لو جمعت كلها ووضعت في مكان واحد لكان حجمها أقل من حجم الكشبان (قمع يغطي إصبع الخياط ليقيه وخز الإبرة).

٧٦

الإلهية أن يريكم البرق فيكون ذلك خوفاً لكم من الصواعق وطمعاً في الغيث أو خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم ﴿وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءٌ فَيُحيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها﴾ ويحيى الله الأرض بالمطر النازل من السحاب(١) فينبت فيها أصناف النبات بعد أن يبس زرعها وغابت عنها معالم الحياة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ﴾ إن في ذلك لدلائل وعبر لذوي العقول الذين يستدلون بها على قدرة الله الناهرة.

ويتابع القرآن بيان قدرة الله العظيمة القادرة على بعث الناس أحياءً يوم القيامة:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِالْمْرِهِ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِلَّا وَالْأَرْضِ إِلَّا لَهُ قَانِتُونَ. الْأَرْضِ إِلَّا الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَصَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو المَّعْلَى فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو المَزِيرُ الحَكِيمُ ﴾ (70 - 27).

أي ومن الدلائل على القدرة الإلهية العظيمة قيام السماء والأرض واستمرارها على ما هي عليه، فلا تتصادم أجرام السماء وكواكبها، ولا تختل مسظاهر الحياة على الأرض ونئم إذا دَعاكُم دَعْوَةً مِنَ الأرض إذا أنتُم تَخْرُجُونَ لا ثم إذا دُعيتم إلى الخروج من القبور أحياء فوجئتم بالخروج منها بسرعة من غير إبطاء للجزاء والحساب وذلك حين ينفخ إسرافيل في البوق

<sup>(</sup>١) ما هي العلاقة التي تربط بين البرق ونزول المطر إلى الأرض وإحيائها بالنبات، وهل حياة الأرض ترتكز على الماء فقط؟ لا فهناك عنصر أساسي لنمو النباتات وهو غاز التروجين (الأزوت) الذي بدونه في شكل ما لايمكن أن ينمو أي نبات. ومن الوسائل التي يدخل بها التروجين إلى التربة الزراعية هي عواصف الرعد فكلما أومض برق وحد بين قدر قليل من الأوكسجين والتروجين فيسقطهما المطر إلى الأرض كتروجين مركب ويقدر أحد خبراء الصواعق أن إنتاج البرق من التروجين يوازي عشرة أضعاف ما تشجه معامل الأسمدة في العالم.

ويقول: يا أهل القبور قوموا فلا يبقى خلق من الناس من الأولين والآخرين إلا قاموا ينظرون ما يحل بهم. ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوات وَالْأَرْضِ ﴾ ولم سبحانه الملك والتدبير والسيطرة على كل ما في السموات من ملائكة، وما في الأرض من إنس وجن ومخلوقات ﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ كل هؤلاء له منقادون مطيعون لا يمتنع عليه شيء من ذلك.

﴿وَهُوَ الّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمّ يُعِيدُهُ ﴾ وهو الله سبحانه يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده بعد أن لم يكن شيئاً، ثم يفنيه بعد ذلك ثم يعيد خلقه كما بداه بعد إفنائه ﴿وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ اي وهو اسهل وأيسر عليه، فبدء الخلق وإعادته سيان وهو القائل: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيئاً أَنْ يَقُولَ لَـهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ولكن الله يخاطب الناس حسب إدراكهم ومفهومهم، ففي طبعة الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته، فالإنسان مثلاً قد لاقى جهوداً مضنية وتجارب شتى في اختراع سيارة أو طائرة أو ساعة أو أية صنعة ما فإعادة صنعها هي أهون عليه من بدء اختراعها، فما بال المنكرين للبعث يرون إعادة الناس أحياء بعد مماتهم عسيرة على الله بينما هي في طبيعتها أيسرواهون.

﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى في السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وله سبحانه الوصف الأعلى من القدرة الشاملة والحكمة التامة وساثر صفات الكمال التي ليست لغيره منها ما يشبهها ﴿ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ وهو القوي الغالب في ملكه الحكيم في فعله وتقديره.

ثم ينتقل القرآن إلى نفي الشريك عن اللَّه بأسلوب منطقي مقنع:

﴿ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَـلْ لَكُم مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُم مِنْ شُرَكَاء في مَا رَزْقَناكُم فَائْتُم فِيهِ سَـوَاءُ تَخَافُـونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُم كَذَلِكَ

نُفُصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينِ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلُ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (۲۸ - ۲۹).

فالله سبحانه يقول: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُم ﴾ أي بين الله لكم مثلًا منتزعًا من طبيعة أنفسكم ﴿ مَلْ لَكُم مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ شُرَكَاءَ ﴾ أى هل لكم مما تملكون من العبيد والإماء شركاء ﴿فِي مَا رَزَّقْنَاكُمْ ﴾ أي في ما أعطيناكم من الخير والأموال ﴿فَأَنُّتُم فِيهِ سَوَاءُ ﴾ فأنتم وعبيدكم شركاء متساوون في التصرف في أموالكم ﴿تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُم أَنْفُسِكُم﴾ وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال، أو تخافون هؤلاء العبيد فلا تتصرفون في شيء مما تملكونه دون إذنهم كما يخاف الأحرار بعضهم بعضاً من مقاسمة الشريك شريكه المال الذي بينهما عند الفراق. فإذا كنتم أيها المشركون لا ترضون الشركة مع عبيدكم، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركاء للَّه تتقاسم وإياه الملك مع أنها جماد لا تضر ولا تنفع. فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة ـ والخلق كلهم عبيد الله ـ بطل بالأحرى أن يكون في الكون شــريك لله في ملكــه وأفعالــه ﴿ كَذَٰلِكَ نُفَصُّلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ أي مثل ذلك التفصيل الواضح بضرب الأمثال نبين الآيات ونوضحها لقوم يستعملون عقولهم في تدبر الأمور فيعتبرون ويتعظون مما بيناه من حجج على وحدانية اللَّه وانتفاء شريك له.

﴿بَلِ اتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْ وَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْم ﴾ بـل اتبع الـذين كفروا أهواءهم التي ليس لها أساس من الصحة غير القائمة على علم ودليل ﴿فَمْنَ يَهْدِي مَنْ أَضَلُ اللَّهُ ﴾ فـلا أحد يهدي من أضله الله، ولا أحد يقدر على هدايته لأن الرشاد والهداية بتقدير من الله وإرادت، والله لا يهدي القوم الظالمين ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ يُخَلَّصُونَهُم من الضلال ويحفظونهم من تبعاته وآفاته.

فَأَقِرُ وَجَمَلَ لِلِدِّينَ حِنَفَا فَطَرَبَا لَسَّ الْكَالَةِ مِنْ الْفَلْمَ الْكَالَقُوا الْكَالَةِ الْكَالَةِ مِنْ الْفَيْدُ وَالْحِكَ الْكَثْرَاتَ اللهِ مَنْ الْمَثَلُوا وَكَلْحَ الْكَثَرَاتَ اللهِ مَنْ الْمَثَلُونَ وَكَلْحَ الْكَثَرَاتَ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ وَكَالْحَ اللّهُ وَكُولُوا مِنْ اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ وَكُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### شديرح المفسرَدات

فأقم وجهك للدِّين : أخلص في دينك وعبادتك.

حنيفاً : مستقيماً عليه ماثلًا عن الأديان الضالة .

فطرة الله التي فطر الناس عليها: صنعة الله التي خلق الناس عليها.

ذَلِكَ الدِّينُ الغَيِّمُ : ذلك الدين المستقيم الذي لا عوج فيه.

منيين إليه : راجعين إلى الله بالتوبة والإخلاص.

كانوا شِيَعاً : فِرَقاً وأحزاباً متفرقة.

كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُون: كل جماعة منهم مسرورون بما ابتدعوا من مذاهب في الدين .

مَسُّ الناس ضرُّ: أصاب الناس شدة من مرض أو فقر أو قحط.

سُلُطاناً : كتاباً فيه حجج وأدلة.

يَقْنَطُونَ : بياسون من رحمة الله.

الرِّزُقَ لِنَ يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهِ ذَلِكَ أَلَيْكِ لِقَوْمٍ وُقُمِنُونَ ۞ فَاكِذَا الْقُدُرُ فَاحَقَّهُ وَالْلَيْكِينَ وَآبُنَ السَّيلِ ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وَالْوَلَكِ مُعْمَ الْمُفْكِونَ ۞ وَهَاءا لَيْتُ مُرِّنَ رَبِّ البِّرِيوُ افْقِ اللَّهُ فَالْوَلَكَ اسْ فَلا يَرُبُوا عِنَا اللَّهِ وَمَاءا لَيْتُهُ مِّنِ ذَكُومُ وَيُرُيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَالْوَلِكَ هُمُ الْمُنْعِقُونَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ مَكْفَكُمْ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ مَكُونًا فَعَ المُعْنَدُ وَتَعَلَّى عَمَا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَ الْفَسَادُ فِاللَّهِ وَالْمُورَ الْمُرْتِ شَيْءٍ أَيْدِعَالَتَ السِلْدُ لِقَهُمُ مَعْضَ الَّذِي عَلَوْ الْعَلَامُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِعْونَ ۞ أَيْدِعَالْتَاسِ لِيُذِيقَهُ مُرَبِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُسَادُ فِالْمُرِّوالْمُرِّ وَالْمُرْبِي السَّكِمَة

#### شتوح المفردات

يَقْدِرُ : يُضَيِّق.

ابن السبيل: المسافر الذي ليس لديه من المال ما يكفيه للعودة إلى بلاده.

لِيَرْبُوا : ليزيد.

المضعفون: الذين تضاعف لهم الحسنات.

شُركائكم : المراد بها أصنامهم التي جعلوها شريكة لله.

سبحانه: تنزيهاً له عن الشريك والزوجة والولد.

### شَابع شِودَة المِرزُومُ

ثم يبين القرآن بأن الإسلام القائم على توحيد الله وعدم الإشراك بـه هـو فـطرة في النفس الإنسانيـة فيجب التـزام هـذا الـدين وعـدم التفــرق والاختلاف فيه:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدَّينِ حَنِهَا فِطْرَةَ اللَّهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تبديلَ لِخَتْقِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَقُوا وَيَنَهُم وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم وَكُانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم وَكُونَ ﴾ (٣٠- ٣٠).

فالله سبحانه يخاطب رسوله محمداً ويشمل الخطاب امته: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدَّينِ ﴾ أي ابذل الهمة ظاهراً وباطناً في الدين واقبل عليه، وقد مثل الله ذلك بإقامة الوجه فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وقدوم له وجهه مقبلاً به عليه، وهذا كناية عن الإخلاص في التدين وعبادة الله وحده، والدين المراد به هو دين الإسلام ﴿حَنِفاً لا ﴾ أي ماثلاً إلى الإسلام مستقيماً عليه موحداً لله غير ملتفت إلى غيره من الأديان المحرفة المنسوخة ﴿فِطْرَة (٢) الله أي التزموا فطرة الله والفطرة في الأصل هي الخِلقة والمراد بها هنا الملة وهي الإسلام والتوحيد ﴿ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ التي خلق الله الناس عليها من معرفته وأنه لا إله غيره حيث أخرجهم الله سبحانه من ظهر أبيهم عليها من معرفته وأنه لا إله غيره حيث أخرجهم الله سبحانه من ظهر أبيهم

<sup>(</sup>١) حنيفاً: الحنيف هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم وهي توحيد الله ومن كان على دين إبراهيم فهو حنيف لعدوله عن الشرك بالله. وقبل: الحنيف هو المسلم المخلص لله الذي اسلم أمره لله وكل من أسلم لأمر الله فهو حنيف، والخَنفُ: هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة.

 <sup>(</sup>٢) الفطرة: الخِلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه وتطلق على طبيعة الإنسان السليمة
 التي لم تُشب بعيب.

آدم وسالهم: أَلَسْتُ بِرَبِّكم؟ قالوا: بلى (١) ﴿لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ أَي ما يَبْغِي أَنْ تَبدل لدين اللَّه، ويدل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الفَيْمُ ﴾ أي ذلك الدين المأمور على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الفَيْمُ ﴾ أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام ﴿ وَلَكِنُ أَكْثُر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يعلمون أن الإنسان بفطرته يشهد بوحدانية اللَّه (٢) وأن الإسلام هو دين الفطرة.

فالله خلق الناس بفطرتهم على الإسلام القائم على وحدانية الله لكونه يتجاوب مع حاجات الروح ومتطلبات الجسد، حتى لو أن الناس تُركوا وشأنهم بدون أي مؤثر من البيئة أو العائلة لما اختاروا على الإسلام ديناً آخر، ومن ضلً عنه فبتأثيرات المجتمع ووساوس الشيطان ولهذا يقول النبي محمد 義: وكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه (٣)، كما يقول النبي 彝 بما ينقله عن ربه وكل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم (أي أدارتهم) الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيرى (١٠).

﴿مُنيبين إِلَيْهِ أِي راجعين إلى الله بالتوبة من اللذنوب مخلصين له العبادة ﴿وَاتَّقُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾. وخافوا الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وحافظوا على الصلاة ﴿وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المشرِكينَ ﴾ ولا تكونوا ممن أشرك بالله وعبد مع الله غيره ﴿مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً ﴾ من اللذين

 <sup>(</sup>١) جاء في سورة الأعراف ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِن بني آدَمَ مِنْ ظُهُورهم ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُم عَلَى
 أَنْفُسِهم أَلْسُتُ برَبكم قَالُوا بلي . . . ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كشفت الدراسات الدينة الحديثة أن الندين صفة عامة لجميع البشر، وأن الاعتقاد بإله واحد هو عقيدة فطرية عند أكثر الشعوب قديماً وحديثاً.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.

اختلفوا في دينهم وغيروا وَبَدَّلُوا في أُصوله وانحرفوا عن حقائقه كاليهود والنصارى فأصبحوا طوائف وأحزاباً ﴿كُلُّ حِزْبِ(۱) بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُونَ﴾ كل طائفة وفرقة بما ابتدعته من الدين مسرورة به مبتهجة. فالقرآن يبين أن الاختلاف في الدين إثمه عظيم، يجعل الذين يختلفون في دينهم في مرتبة المشركين في الإثم والضلال، فالاختلاف في الدين يجعل أتباعه متباغضين متناحرين، بينما الدين لم يأتِ إلاّ لإرساء قواعد الوحدة والمحبة بين المؤمنين.

ويتبابع القرآن فيقدم دليالًا على وحدانية الله مستقى من الفطرة الإنسانية:

﴿وَإِذَا مَسُّ النَّاسَ ضُرَّ دَعُوا رَبُّهُم مُشِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمُّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةُ إِذَا فريق منهم بِرَبُّهم يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. أُمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِم سُلْطانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ (٣٣ - ٣٥).

والمعنى: وإذا أصاب هؤلاء المشركين ضرَّ من شدة وفقر ومرض وقحط دعوا الله وحده واستغاثوا به تاثبين إليه من ذنوبهم ليكشف الضر عنهم في أَذَا أَذَاقَهُم (٢) مِنْهُ رَحْمَةُ ثُلَ ثُم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضر وأسبخ عليهم النعم والعافية ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ ﴾ إذا: للمفاجأة، أي سارع جماعة منهم إلى الشرك بالله بعبادة الاصنام والأوثان بعد أن كشف الله عنهم الضر ﴿إِيَّكْفُروا بِمَا آتَيْنَاهُم ﴾ اللام الداخلة على يكفروا للتهديد، وقيل للعاقبة، أي لتكون عاقبة أمرهم أن يكفروا بما أعطاهم الله من النعم

<sup>(</sup>١) الحزب: كل طائفة جمعها الانجاه إلى غرض واحد.

 <sup>(</sup>٢) عبر القرآن عن الرحمة بالذوق وهي التي تقال في القليل من الطعام الذي يُختبر إشعاراً بأن
الرحمة لهم ليست مستمرة بل لهم في الآخرة عذاب أليم وأن الرحمة غير مطلقة بل هي
خاصة بذلك الضر وحده.

﴿فَتَمَتُّمُوا (١) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي انتفعوا والتذوا بما طاب لكم من دنياكم أيها الذين أشركتم بالله فسوف تعلمون عاقبة كفركم .

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِم سُلْطَاناً ﴾ أم: بمعنى بل والهمزة للاستفهام والإنكار، والسلطان هو البرهان والحجة من كتاب ونحوه، والمعنى: بل أأنزلنا عليهم كتاباً من السماء ﴿فَهُو يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ وهذا الكتاب يشهد بصحة إشراكهم بالله، وإنما يعني الله سبحانه أنه لم ينزل عليهم كتاباً ولا أرسل رسولاً يؤيد صحة إشراكهم بل ما فعلوه ما هو إلا بدعة وضلال اتباعاً منهم لأهوائهم.

ثم يصور القرآن طبيعة النفس الإنسانية أمام الرخاء والشدة:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُم سَيِّشَةً بِسَمَا قَـَدُمَتُ أيديهم إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنْ في ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٦ ـ ٣٧).

والمعنى: وإذا أصاب الله الناس رحمة منه من خصب ورخاء وعافية في الأبدان، ووفرة في الأموال، فرحوا بذلك ﴿وَإِن تُصِبْهُم سَيْنَةٌ ﴾ وإن يصبهم شيء يسوءهم من قحط وبلاء في الأموال والأولاد ﴿بِمَا قَسَدُمَت الله عَلَيْهُم ﴾ بما اقترفوا من المعاصي ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ رأيتهم يياسون من الفرج.

هذه هي طبيعة أكثر الناس يفرحون بـالنعمة حين تصيبهم فَرَحَ بَطَرٍ لا يشكرون عليها الخالق، حتى إذا شاء الله أن يعاقبهم بما اقترفت أيديهم

<sup>(</sup>١) هذا الالتفاف من الكلام عنهم غيباً ﴿ليكفروا﴾ ثم مخاطبتهم مباشرة بقوله: ﴿فتمتَّعـوا﴾ هو للمبالغة في التهديد والزجر لهم بما هم عليه من الكفر.

من سيّء الأعمال يئسوا من فرجه غير مدركين حكمة الله في خلقه في أن الابتلاء بالشدة يجب أن يكون حافزاً لهم للإقلاع عن ذنبهم وتغيير ما بهم من سيّىء الأعمال.

وقفة عند قوله تعالى: ﴿ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم ﴾ إيماء بأن ما يصيب الإنسان من تعاسة وشقاء وضر وآفات في عقله وصحته هو بسبب سلوكه السيّىء وإفراطه في الفواحش وإدمانه على المعاصي والمحرمات، فليحرص النسيّ على أن يتحرى طريق الخير الذي أراده الله لعباده ليصل إلى ما يصبو إليه من سعادة وصحة في جسده وعقله. ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّه يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاهُ ﴾ ألم يعلموا أن اللَّه يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا لهم ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاءً لهم، وفي امتحان الله لعباده بالنعم وابتلائهم بتضيق الرزق عليهم يظهر الصادق منهم من الكاذب في إيمانه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْم يَوْمِنُونَ ﴾ إن في ذلك دلالة واضحة للذين يؤمنون بالله ويدركون حكمة الله في خلقه.

وإذا كان الله هو الذي يوسع الرزق على من يشاء من عباده لذا أمر الله الموسرين أن يوصلوا إلى الأقارب والفقراء كفايتهم من العيش:

﴿ فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوال ِ النَّاسِ فِلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المَسْعِفُونَ ﴾ (٣٨ ـ ٣٩).

فالله سبحانه يخاطب رسوله محمداً والمؤمنين بأن يعطوا أقاربهم الفقراء حقهم من الصدقة والصلة والبرّ، وخير الصدقة ما كان على القريب ﴿وَالمسْكِينَ﴾ وهـ والفقير الذي أخضعه ذل الفقر فَيْعْطَى أيضاً حقه من

الصدقة، وكذلك ﴿وابْنَ السَّبِيلِ ﴾ وهو المسافر المنقطع الذي لا مال له يكفيه للوصول إلى ما يقصد وهذا يُعْظَى من الصدقة ما يوصله إلى بلده. وقد أحذ الإمام أبو حنيفة من هذه الآية وجوب النفقة على أولي الأرحام - أي الأقارب - إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ للَّذِينَ يُريدُونَ وَجُهُ اللهِ ﴾ أي ذلك الإنفاق على هؤلاء المحتاجين خير للذين يريدون بعملهم وجه الله والتقرب منه ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ المَقْلِحُونَ ﴾ وأولئك هم الفائزون الظافرون بمطلبهم من الثواب في الآخرة والقربى من الله.

وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِباً لَيْرابُوا في أَمُوالِ النّاسِ ﴾ قد يكون المراد هنا هو الربا المحرم وهو الاستدانة بفائدة فهذه الفائدة التي ياخذها الدائن هي من كبائر الإثم لا يبارك الله فيها لقوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا وَيُربي الصّدَفَات ﴾ والمعنى: وما أعطيتم أكلة الربا من مال ليزيد في أموالهم ولا يُزبُوا عِنْدُ اللّه ﴾ فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه. وقد يكون المراد من الآية: هو أن يُعطي الرجل العطية من المال أو الهدية يُريد أن يُعطى أكثر منها، أو يُكافأ عليها فهذا العمل لا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه، وعلى هذا يكون المعنى: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من هدية أو عطية تطلبون المكافأة عليها بأفضل منها لتزيد في أموالكم فإن ذلك لا يتبله الله ولا يزيد في ثوابه لكم عنده لأنكم لم تقصدوا بهذه العطية وجه الله ﴿ وَمَا اللّه ﴿ وَمَا اللّه ﴿ وَمَا اللّه الله الله عنه الله وأولئك الله عنه الله وأولئك الله عنه المضعفون ﴾ فاولئك الله عنه عنداتهم وثوابهم عند الله بعشر أمثالها وأكثر من ذلك.

ثم يبين القرآن بعض مظاهر القدرة الإلهية التي يختص بها وحده: ﴿اللَّهُ السَّدِي خَلَقَكُم ثُمُّ رَزَقَكُم ثُمُّ يُميتُكُم ثُمُّ يحييكُم هَسْلُ مِنْ

شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٠).

فالله سبحانه يخاطب المشركين توبيخاً لهم: الله وحده الذي تصح العبادة له ولا ينبغي أن تكون لغيره، فهو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً ثم رزقكم ما تقتاتون به وأعطاكم المال وما تتمتعون به في دنياكم ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء ثم يحييكم من بعد مماتكم يوم القيامة ﴿ هُلْ مِنْ شُركائِكُم مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُم مِنْ شَيه ﴾ وشركاؤهم: المراد بها الأصنام التي كان يعبدها المشركون. وإنما أضاف الله الشركاء لهم لأنهم هم الذين كانوا يسمونها آلهة ويجعلونها شريكة لله، والمعنى: هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونها شركاء لله تفعل من ذلكم من شيء فتخلق أو تسرزق أو تميت أو تبعث الناس أحياء يوم القيامة، وبما أن هذه الآلهة في نظر المشركين لا تفعل شيئاً من ذلك فكيف يعبدونها من دون الله. ثم براً الله نفسه عن الشريك فقال: ﴿ مُنْ مُنْ الله وتقدس وعلا أن الشريك فقال: ﴿ مُنْ مُنْ الله وتقدس وعلا أن الشريك فقال: ﴿ مُنْ مُنْ الله وتقدس وعلا أن المشريك له شريك في ملكه فهو الذي لا إنّه غيره.

ثم ينتقل القرآن إلى بيان أن الذنوب والأثام التي يقترفها البشر تعود بالويلات والخراب عليهم:

﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُدْيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِمُونَ ﴾ (٤١).

والفساد الذي أشار القرآن إلى ظهوره يحتمل أن يكون راجعاً إلى المعاصي التي اقترفها الناس، وشيوع الفواحش والمنكرات والظلم فيهم، ويحتمل أن يكون الفساد راجعاً إلى عقاب الله للعباد بسبب ذنوبهم: كالخوف والجوع والقحط ونقصان البركة وقلة الأمطار وغلاء الاسعار وكثرة الحرق والغرق. والعراد بقوله تعالى: ﴿ فِي البَرُ وَالبَحْرِ ﴾ فالبَرَ يشمل المدن

والقرى البعيدة عن الأنهار والبحار، وأما البحر فيشمل القرى والمدن القائمة على سواحل الأنهر والبحار أو الجزر أو في البحر نفسه ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدي النَّاسِ ﴾ بسبب معاصيهم وذنوبهم.

هذه الآية نزلت قبل أربعة عشر قرناً واليوم نقول: ظهر الفساد في البر والبحر بانتشار الفواحش والمخدرات والمسكرات والجراثم والرشاوي. وفي ذكر الفساد في البحر تصوير دقيق لواقعنا اليوم إذ لم يكن معهوداً من قبل فقد كثرت الفواحش والمنكرات وأصبحت النساء تستحم عاريات ونصف عاريات بالإضافة إلى ذلك ما يحصل في السفن السياحية من منكرات يندى الجبين من ذكرها، فذكر الفساد في البحر بجانب الفساد في البرّ لهو نبوءة للقرآن لما سيحصل في المحرب.

﴿لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي ينديقهم اللّه جزاء بعض عملهم السيّىء بنقص الأموال والثمرات والحروب والزلازل والفيضانات، أو ليذيقهم الله ما ينشأ عن المعاصي من أضرار صحية واجتماعية(١) تجعل حياتهم في بؤس وشقاء ﴿لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ﴾ عمًا هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى ربهم.

فالفساد في المجتمع يقوض أسباب رقيه وسعادته وأمنه ويؤدي به إلى الخراب.

<sup>(</sup>١) ونشير إلى ما ينشأ من الزنا من انتشار الأولاد غير الشرعيين الذي انتشر انتشاراً مذهلًا وما يترتب عليه من جناية على المرأة وتخلخل في كيان الأسرة وأعباء صادية باهظة على الدولة وهذا ما يحصل في دول العالم المتمدن حتى أن بعض البلدان بلغ ثلث سكانها من الأولاد غير الشرعيين.

قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نَظُرُه الْكِيْفَ كَانَ عَلِيّة الَّذِينَ مِن قَبُلُ كَانَ الْكَنْهُ مُشْرِكِينَ ۞ فَاقِرُوجُهُ لَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّهِ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يُوهُ لَا لَهْ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ مِنْ فَبُلِ أَن يَأْتِي يُوهُ لَا لَمْرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ مِن فَعَلَيْهِ مُن مُوكِنَ فَعَلَيْهِ مُن كُورً فَعَلَيْهِ مُن كُورً فَعَلَيْهِ مُن كُورً وَمُن كَاللّهِ مِن فَصَلْطِ مَن كُورُ وَمَن عَلَيْهِ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّه

### شكوح المفردات

للدُّين القِّيم : للدين المستقيم وهو دين الإسلام .

يَصُدُّعُونَ : يتفرقون بعد الحساب قسم إلى الجنة وقسم إلى النار.

فَلاَنْفُسِهِم يَمْهَدُونَ : يهيئون لانفسهم ما ينفعهم في الأخرة. فَتُشرُّ سَحاباً : تحرك وتنشر السحاب.

بحمله كشفاً : بجمله قطماً متفرقة .

الوَدْقُ : المطر.

وَإِن كَانُواْمِن فَتُلِأَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن فَتْلِهِ لَمُجُلِسِينَ ۞ فَانظُرُ إِلَى اَخْرِرَهُ مِنَ لِلَّهِ كَيْفَ يُحُنِّ لَا رَضَ بَعَدَمُوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُيُ الْمُوَّتَّ وَهُوَعَلَ كُلِّ يَتَعُمُ وَقِدِيُن وَلَا يَسْمُ الْمُوَّنَ وَلَالْسَيْعُ الْمُوَّنَ وَلَا تَسْمُعُ الْمُوَّنَ وَلَا تَسْمُعُ الْمُثَلِّ وَلَا تَسْمُعُ الْمُؤْنَ وَلَا تَسْمُعُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُسْلِمُونَ ۞ •

### شبرح المفبرَدات

لَمُبْلِسِنَ : ليائسين قانطين.

وَلُوا مُدْبِرِينَ : ذهبوا وانصرفوا.

ويو. تشيرين . مُسلمون: مطيعون خاضعون لله.

### ستَابع شِودَة المِسرُومَ

وبعد أن بيّن القرآن عاقبة الفساد في الأرض دعا إلى التأمل والنظر في مصير الأمم السابقة التي أهلكها الله جزاء كفرها:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْـلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مشركين﴾ (٤٢).

أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك سيروا في الأرض وانظروا إلى مساكن الذين كفروا من قبلكم وشاهدوا كيف كان مصيرهم، ألم يهلكهم الله بعذابه ويجعلهم عبرة لمن اعتبر، فمنازلهم خاوية، وأراضيهم مقفرة موحشة كقوم عاد وثمود وقوم لوط ﴿كَانَ أَكْثُرُهُم مُشْرِكينَ ﴾ فعل الله بهم ذلك لأن أكثرهم مشركين بالله. ويفهم من ذلك أن بعضاً منهم لم يكن مشركاً بالله ولكن العذاب يشمل الجميع عندما يطغى الكفر على الإيمان.

وإذا كان الفساد في الأرض والشرك بالله يؤديان إلى العذاب والهلاك فإن الله في الآيات التالية يرسم الخلاص من عذابه والفوز برضوانه:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدَّينِ القَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَن يَاتِيَ يَـوْمٌ لا مَرَدُ لَـهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِ يَصُّدُعُونَ. مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِم يَمْهُدُونَ. لَيُحْسِزِيَ السَّنينَ آمَنُسُوا وَعَمِلُوا الصَّنالِحَساتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّـهُ لاَ يُحبُّ الكَافرينَ ﴾ (28 - 28). الكافرينَ ﴾ (27 - 28).

فالله سبحانه يقول: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ﴾ أي وجُّه وجهك بإخلاص لدين الإسلام ﴿الفِّيمِ﴾ أي البالغ الاستقامة الذي لا عوج فيه ﴿من قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لا مَرده أحد لأن الله قضى

بمجيئه فهو لا محالة آت ﴿يَومَيْذِ يَصَّدُّعُونَ﴾(١) يـومئذٍ يتفـرق الناس حسب أعمالهم ويفصل بينهم ففريق إلى عذاب الله في النار. في النار.

﴿مَن كَفَرَ ﴾ وكفر تحتمل عدة معان: أي من أنكر وجود الله أو وحدانيته فلم يؤمن به، ومن كفر برسوله محمد فلم يصدقه، ومن كفر بكتاب الله وهو القرآن فلم يصدق أنه من عند الله، ومن أخلُ بشريعة الله أو ترك ما لزمه من شكر الله عليه ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ فعليه أوزار وآثام كفره، إنها كلمة جامعة تفيد الحصر وشمول الضرر بالكافر وحده ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً ﴾ ومن أطاع الله فعمل بما أمره به في الدنيا وانتهى عما نهاه عنه ﴿فلا نُفْسِهِم يَهْهَدُون ﴾ مهد الشيء: وطاه وجعله سهلاً تقول: مهد الفراش جعله لينا يسهل النوم عليه، وتقول: مهد لنفسه، نظر لها وهيا لها ما ينفعها، فالذي يعمل العمل الصالح فإنه يمهد لنفسه ويدبر لها ما ينفعها في الآخرة ويسهل لها أسباب الراحة والنعيم فيها، كما أن الفراش الممهد يُسَهَّلُ الراحة لمن يضطجم عليه.

﴿لِيجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ليكافي الله الذين صدقوا بوجوده ووحدانيته ، وعملوا بما أمرهم به من الأعمال الصالحة بما يستحقونه من نعيم في الأخرة ﴿مِنْ فَضَّلِهِ ﴾ أي من ثوابه الذي وعد به من أطاعه ، وعبّر عن ذلك بالتفضل لا الوجوب لأن الله هو المتفضل على الخلائق جميعاً ليس ملزماً بشيء على الإطلاق ، فالله لا يكافى الناس على عملهم وإنما يكافئهم من فضله ، وهذا مما يزيد الرجاء في رحمة الله ويضاعف الهمم في

<sup>(</sup>١) يصدعون: أصلها يتصدعون أبدلت الناء صاداً وأدغمت في الصاد، والصدع: الشق في الشيء الصلب، ومعنوباً: الفصل بين الحق والباطل.

العبادة، وفضل الله ليس له حد ولا نهاية ﴿إِنَّهُ لا يحبُّ الكافرينَ ﴾ إنه سبحانه لا يحب الكافرين ولا يخصهم بفضله بل يبغضهم وبغض الله لإنبان أمر هائل لا يوازيه عقوبة من العقوبات.

ثم يبين القرآن فضل الله على الناس التي تستوجب الشكر لا الكفر: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرَّيَاحَ مُبْشَرَاتٍ وَلِيُّذِيقَكُم من رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبِّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلْكُم تَشْكُرُونَ ﴾ (٤٦).

أي ومن الدلائل على قدرة الله ورحمته وأنه لا إلّه غيره ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَّرُاتٍ ﴾ أن يطلق الرياح مبشرات بنزول المطر، فالرياح هي السبب المجوهري لنزول المطر لأنها تكون السحاب وتكثفه في الطبقات العليا من المجوحيث تنخفض الحرارة ثم يتساقط على الأرض مطراً ﴿وَلِيُهُ يَفَكُم مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ وليهبكم الله من فيض إحسانه المنافع التي نشأت من نزول المطر ﴿وَلِتَجْرِي الفُلُكُ بِأَلْرِهِ ﴾ ولتجري السفن بامر الله وقدرته بأن تطفو على سطح الماء وفق قوانين خاصة سنها الله في مادة السفن والمياه والرياح (١) التي تُسيَّر السفن الشراعية ﴿وَلَتَبَّنُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ولتطلبوا الرزق من فضله بالتجارة والرحلات واستغلال ما في البحر من ثروة حيوانية ﴿وَلَمَلُكم بِالتَه إِيهُ وطاعته.

ومثل إرسال المرياح مبشرات بنزول المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو إرسال الله للرسل بالهدى الذي يحيى موات القلوب:

 <sup>(</sup>١) كانت السفن الشراعية التي تسير بواسطة الرياح والمجداف هما الوسيلة الوحيدة لتسيير
 السفن قديماً قبل اختراع المحركات.

﴿وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلى قَرْمِهِم فَجَاءُوهُم بِالبَّيِنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمِنينَ ﴾ (٤٧).

فالله يخاطب رسوله محمداً مخففاً عنه الأسى: ولقد أرسلنا قبلك يا محمد رسالاً إلى قومهم الكفرة ﴿فَجَاءُوهُم بِالبَّنَاتِ﴾ فجاءُوهم بالمعجزات والحجج الواضحات الدالة على صدقهم بانهم رسل الله ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ الكلام هنا عطف على محذوف تقديره: وآمن بالرسل بعض قومهم وكذب البعض الآخر فانتقم الله من الذين أجرموا الآثام وفعلوا السيئات. فالمجرمون مهما صالوا وجالوا في الأرض ومهما بلغوا من قوة وسؤدد وغنى فإنهم لن يفلتوا من عقاب الله وبطشه \_ والله يمهل ولا يهمل \_ وإن بطش ربك بالمجرمين لشديد ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤينينَ﴾ هذا الوعد الإلهي فيه مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين، ووعد من الله لهم بالنصر على أعدائهم، وفي لفظة ﴿حَقًا﴾ تأكيد في حتمية النصر لهم.

فالله سبحانه بشر رسوله محمداً والمؤمنين بالنصر في وقت كانوا فيه مستضعفين يحيط بهم أعداؤهم من كل جانب ويفوقونهم عُدَّة وعدداً، ولكن بالرغم من ذلك جاء النصر للمؤمنين وانتشر الإسلام في كافة جزيرة العرب وامتد إلى البلاد المجاورة فانتصر المسلمون على دولتي الفرس والروم أقوى دولتين مجاورتين لهم في ذلك الزمن، كل ذلك يشهد بأن القرآن وحي إلهي لا ربب فيه.

ونكرر قوله تعالى: ﴿وَكَان حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المَوْمِنِينَ ﴾ هـ فه الآية هي نبراس للمؤمنين في كل العصور للتضحية والمثابرة والصبر في مسيرة الإيمان وموجباته، فالله من علياته يكلاهم برحمته وعنايته، ولن تذهب جهودهم وتضحياتهم سدى، فالله وعدهم النصر ولن يخلف الله وعده.

ويعود القرآن فيبين فضل الله وقدرته بإنزال المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها الذي هو شبيه بإحياء الله للموتى يوم القيامة:

﴿ اللّه الّذي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ فَشِيرُ سَحَاباً فَيْسُطُهُ في السَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْمَلُهُ كِي السَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْمَلُهُ كِسَفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَادٍ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِرُونَ. وَإِن كَانوا مِنْ قَبْلِ أَن يُزُلِنَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فَانْظُر إِلَى آشَارِ رَحْمَةِ اللّه كَيْفَ يُحيى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لمحيي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيءِ قَدِيرٌ ﴾ (٨٤ ـ ٥٠).

فالقرآن يقول: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ ﴾ فاللّه وحده هو الذي يطلق الرياح مسخرة لامره ﴿ فَشِيرُ سَحَاباً ﴾ فتحرك هذه الرياح السحاب وتنشره ﴿ فَيْبُسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء ﴿ ويجعله كسفاً ﴾ (١) ويجعل الله السحاب قطعاً متفرقة ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ فترى المطريخرج من خلال السحاب ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ فإذا أنسزل الله المسطر على من يشاء من خلقه ﴿ إِذَا هُم يَسْرُحُونَ ، ولا يعرف حقيقة الفرح من نزول المطر كما

<sup>(</sup>١) القرآن أول كتاب قرر أن السحاب المعطر إنما تيره الرياح، وقد كانت الفكرة السائدة قديماً أن المعطر يأتي من مخزون في السعاء عندما تفتح الآلهة الأبواب والنوافذ. ففي العهد الذي نزل فيه القرآن لم يكن أحد من الناس يعرف أن الهواء يحمل مقادير وافرة من الماء على هيئة بخار وأن هذا البخار هو الذي يُكون السحب ويعطي المعطر عندما تندفع تبارات الهواء إلى أعلى، وفي طبقات الجو العليا حيث يقل الضغط وترتفع درجات البرودة يصير بخار الماء فوق مقداره المشبع فيتكاثف على هيئة سحاب ويتم هذا التكاثف عادة على جسيمات خاصة يحملها الهواء تسمى علمياً باسم (ندى التكاثف) وعند تكاثف السحاب واشتداد البرودة عليه لا يقوى الهواء على حمله فيسقط إلى الأرض مطراً.

يعرفه الذين يعيشون مباشرة على نزول المطر ﴿ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنْزُلُ عَلَيْهِم ﴾ وإن كان هؤلاء القوم قبل أن ينزل عليهم المطر ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ اي قبل نزول المطر وهو تكرار للتأكيد ﴿ لَمُبْلِمِينَ ﴾ لمكتئين حزينين يائسين من احتباس المطر عليهم ﴿ فَانَظُر إِلَى آثَارِ رَحْمة اللّه المستمع نظرة اعتبار إلى آثار رحمة الله المتمثلة بنزول المطر الذي ينبت النبات والمراعي ويعطي الثمار والحبوب ﴿ كَيْفَ يُحْيي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ كيف أحيا الله الأرض بصنوف النبات بعد أن كانت مواتاً جافة لا حياة فيها ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لمحيي المَوْتَى ﴾ إن الذي فعل ذلك وأحيا الأرض بعد موتها هو الله سبحانه الذي سيحيي الأموات يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم ﴿ وَهُو عَلَى كُلُّ شيء قديرٌ ﴾ وهو سبحانه عظيم القدرة لا يعزّ عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه فعل شيء أن ينفذه.

ويتابع القرآن فيصف فئة من الناس جاحدة لفضل الله عليها لا تدرك حكمته في خلقه ولا يؤثر فيها وعظ ولا إرشاد:

﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا (١) لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. فَإِنْكَ لا تُسْمِعُ الموتى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْيِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ المُعْمِي عِن ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِسَاسِاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٥١ - ٥٣).

<sup>(</sup>١) وقد يكون المنعوت في مصفراً راجعاً إلى الرياح التي تكون جافة ساخة قارية لا تعطي مطراً بل هي عقيمة بسبب حملها للرمال والاتربة، فعندما تحمل الرياح الساخنة الجافة الاتربة والرمال يكون لونها مصفراً نظراً لأن الجسيمات الصلبة العالقة فيها تعمل على تشتيت أشعة الشمس الصفراء بدرجة كبيرة فبدو الجو مصفراً علامة للجفاف والجدب.

فالله سبحانه يقول: ﴿وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا﴾ ولئن: اللام القسم، والضمير في ﴿فراوه لرجع إلى النبات، والمعنى: واقسم لئن أرسلنا ريحاً ضارةً بالنبات فرأوا النبات مصفراً بسببها بعد اخضراره ﴿لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ﴾ لظلوا: جواب القسم، أي لصاروا من بعد اصفرار النبات يجحدون نعمة الله ويكفرون به وهذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف إيمانهم بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله ويتوجهوا إليه بالضراعة والتوبة ليرفع عنهم البلاء.

﴿ فَإِنَّكُ لا تُسْعِعُ الموتَى ﴾ أي فلا تحزن يا محمد من عناد الكافرين فإنهم كالموتى، والميت لا يسمع شيئاً عندما تدعوه للخير والهدى ﴿ وَلا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ ﴾ وهذا الكلام هو في نهاية الدقة والروعة يبين مدى إعراض الكافرين عن الهدى، فالأصم إن كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة ولكن إذا ولى مدبراً أي إذا أدار ظهره مسرعاً في الابتعاد عنك فإنه لا يسمع ولا يفهم، وهكذا شأن الكافرين الذين لا يسمعون ما ترشدهم إليه من الهدى، فتأمل بلاغة الوصف القرآني.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِم ﴾ وما أنت يا محمد بصرشد من أعماه الله عن الاستقامة ، ولم يوفقه لإصابة الرشد ، ليس ذلك بيدك ولا يقدر على ذلك أحد غير الله ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلاً مَنْ يَوْمِنُ بَآيَاتِناً ﴾ أي ما تسمع الوعظ الذي ينتفع به إلا من يصدق بآيات القرآن ، أو يصغي إلى أدلة التوحيد ، لانه عند سماع آيات الله يتدبرها ويتعظ بها ﴿فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ فهم خاضعون لله بطاعته .

ٱللَّهُٱلَّذِيخَطَقَكُمُ

سِّن حَفِيثُمُّ جَعَلُمِن بَعُدِ صَعْفِ قُوَّةً تَثُرَّ جَعَلَمِن بَعَدِ قَوَّ إِضْفَقَا وَشَيْبَةً عَنْكُونُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيُومَ تَفُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْجُونُ وَنَ مَا لِيَّوُا عَنَى اَعَدُ لِيشَةُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْبَعْفَ الْبَعْفَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّه

### شسرح المفردات

شَيَّةً : حال الشيخوخة والهرم.

يُؤْفَكُونَ : يصرفون عن الحق.

ولا هُمْ يُسْتَعْتِونَ : لا يطلب منهم استرضاء اللَّه بالتوبة والطاعة.

وَلَئِنْ جِئْتُهُم بَآيَةٍ : ولئن جسهم بمعجزة.

مُبطلون : تدّعون باطلًا من القول.

يَطْبَعُ : يختم.

لا يستخفُّنك : لا يحملنك على الخفة والطيش.

## شَابع شِودَة المِرزُومُ

ثم يعرض القرآن دليلًا ظاهراً على أنظار الجميع متمثلًا في خلق الله للإنسان ذاكراً أحواله في مسيرة العمر:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفِ ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوْةٍ صَعْفاً وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ ﴾ (٤٥).

فالله سبحانه يقول: ﴿ اللّٰهُ الذي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ ﴾ فمصدر الإنسان هو الخلية الحية التي تنشأ من تلقيح الحيوان المنوي من الرجل مع بويضة الأنثى وهذه الخلية الملقحة هي في نهاية الصَّغر لا ترى بالعين المجردة، ثم يتطور الإنسان في الخِلقة في رحم العرأة حتى يصبح جنيناً ثم بشراً سوياً، ثم يتدرج في مراحل الطفولة وهي كلها ضعف على ضعف ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْف قُوةٌ وهي مراحل الشباب وفتوته ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ هذا الضعف قوة وهي مراحل الشباب التي تتمتعون بها في شبابكم ضعف الشيخوخة عند الكبر في السن، ومع الشيخوخة ظهور الشيب تشخيصاً لها ﴿ يَخْلُقُ مَا يَضَاءُ ﴾ إنَّ هذه المراحل التي يمر بها الإنسان لشهد بأنها من صنع القدرة الإلهية التي تخلق ما تشاء، التي يمر بها الإنسان الشهد بأنها من صنع القدرة الإلهية التي تخلق ما تشاء، وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره وفق علم وثيق وقدرة فائقة وهذا ما ختمت به الآية ﴿ وَهُو العَلِيمُ القَدِيرُ ﴾ فالله عليم بكل المخلوقات قادر على ما ختمت به الأية ﴿ وَهُو العَلِيمُ القَدِيرُ ﴾ فالله عليم بكل المخلوقات قادر على كل شيء، والعليم والقدير صفتان من صفات المبالغة في العلم والقدرة.

فالله سبحانه إذ يعرض هذه المراحل من خلق الإنسان فإنه بذلك يبين للمكذبين بالبعث بأنه قادر على كل شيء فكما أن الله خلق الإنسان ابتداءً، فهو قادر على إعادته حياً بعد مماته يوم البعث. ۱۰۰ مورة الروم

ثم يبين القرآن بعد ذلك مصير المجرمين في الآخرة:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْمَ وَقَالَ اللَّهِ إِلَى يَوْمٍ يَوْمَ اللَّهِ إِلَى يَوْمٍ اللَّهِ إِلَى يَوْمٍ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى يَوْمٍ البَّعْتِ وَقَالَ اللَّهِ إِلَى يَوْمُ الْبَعْتِ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَعْتِ فَهَذَا يَوْمُ النِّهِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُم وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتُونَ ﴾ (٥٥ - ٥٧).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ أي ويوم تقوم القيامة وتتحقق وقد سميت بالساعة لأنها تقع في آخر ساعة من ساعات الدنيا ﴿يُقْبِمُ المَجْرِمُونَ ﴾ يحلف المجرمون وهم الدنين كانوا يكفرون بالله ويقترفون الذنوب وسيئات الاعمال ﴿مَا لَبُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ أي ما لبثوا في القبر أو في الدنيا إلا فترة وجيزة من الوقت، فما قاسوه من عذاب القبر يعتبر مدة وجيزة لما شاهدوه من أهوال عذاب جهنم وحيث تتضاءل أمام أنظارهم الحياة الدنيا وملذاتها فكأنها برهة وجيزة من الوقت قضوها فيها ﴿كَذَلِكَ كَانُوا للنيا وملذاتها فكأنها برهة وجيزة من الوقت قضوها فيها ﴿كَذَلِكَ كَانُوا الصدق في المقال إلى الكذب، والمعنى: كما صرفوا في الآخرة عن الحق الصدق في المقال إلى الكذب، والمعنى: كما صرفوا في الآخرة عن الحق والصدق في الدنيا ويكذبون بأنه لبثوا حقبة طويلة كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا ويكذبون بأنه لابعث ولا جزاء بعد الموت.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَالإِيمَانَ﴾ أي يقول الذين آتاهم الله العلم والإيمان من الملائكة والأنبياء وعلماء الأمم رداً على الكفار ﴿لَقَدْ لَبِشْم فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ أي لقد لبثتم في حكم الله وقضائه، أو فيما كتب الله مما سبق في علمه أنكم تلبثونه في حياتكم وفي مثواكم في القبر ﴿إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ إلى اليوم الذي يبعث الله فيه الناس أحياء للحساب والمجازاة على أعمالهم

وهذه المدة هي ولا ريب مدة مديدة ﴿فَهَذَا(') يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ أي إن كنتم منكرين البعث فهدا يسوم البعث ﴿وَلَكِنَّكُم كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي كنتم لا تعلمون في الدنيا بأنه حق بل كنتم تنكرونه ﴿فَيْوْمُئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُم ﴾ أي يوم البعث لا ينفع الكافرين المكذبين بالبعث اعتذارهم عن إنكارهم للبعث في الدنيا وتكذيبهم لرسول الله ﴿وَلا هُم يُسْتَعْبُونَ ﴾ ولا يسمح لهم بإزالة غضب الله عليهم وإرضائه بتوبة وطاعة، وإذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا للتوبة والطاعة لا يجابون إلى طلبهم.

ثم يختم الله هذه السورة مصوراً عناد الكافرين مع دعوة رسوله محمد إلى الصير ووعده بالنصر:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِن جِنْتَهُم بِآيَةٍ لِيقَوْلَنُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِن أَنْتُم إِلاَّ مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُ وَنَ. فَسَاصْبِ رُ إِنَّ وَصْدَ اللَّهِ حَتَّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنُكَ الَّسَدِينِ لاَ يَعْلَمُ وَنَ. فَسَاصْبِ رُ إِنَّ وَصْدَ اللَّهِ حَتَّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنُكَ السَّذِينِ لاَ يَعْلَمُ وَهَ . ١٩٠).

والمعنى: ولقد مثل الله للناس في هذا القرآن من كل مثل وبين لهم كل حجة تظهر لهم وحدانية الله وصدق رسوله محمد. ﴿وَلَئِنْ جَنّتُهُم بِآيَةٍ﴾ ولئن جنتهم يا محمد بآية من آيات القرآن الناطقة بذلك، أو جنتهم بمعجزة جاءت بها الرسل ﴿ليقُولَنُ الذين كَفَرُوا﴾ مخاطبين محمداً واصحابه ﴿إِن أَنتُم إِلاَّ مُطلُونَ﴾ إن: بمعنى ما، أي ما أنتم يا معشر المؤمنين إلاّ أصحاب أباطيل فيما تجيئوننا من هذه الأمور من دينكم.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ طبع: ختم، فالختم

<sup>(</sup>١) فهذا: الفاء هي واقعة في جواب لشرط محذوف دل عليه الكلام.

١٠٢

كناية عن قسوة قلوبهم وإصابتها بصدأ وغشاوة بحيث لا ينفع فيهم موعظة، ولا تؤثر فيهم حجة، فما ألفه الكافرون من الضلال صار طبيعة فيهم وعادة بحيث يتعذر صرفه عنهم. والمعنى: فبمثل هذا الختم على قلوب الكافرين يختم الله على قلوب الجهلة الذين لا يعلمون حقائق الأمور ولا يتحرون الحق والصواب بل يصرون على خرافات ورثوها عن آبائهم وأكاذيب ابتدعوها.

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَ ﴾ فاصبر يا محمد لما ينالك من الأذى من قومك، واصبر على ما تسمع منهم من الأقوال الباطلة، وما تشاهد منهم من الأفعال السيئة فإن ما وعدك الله من النصر هو حق لا بد من إنجازه والوفاء به. هذه الآية من الدلائل على صحة نبوة محمد ففيها تأكيد على حتمية النصر على قومه الكافرين وهو ما تحقق فعلاً بعد فترة وجيزة من هذا الوعد الإقهى.

﴿وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ يقال: استخف فلان فلاناً استجهله حتى حمله على اتباعه في الغيّ، أي لا يحملنك على الخفة والطيش والقلق هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقنون بوحدانية الله ولا يصدقون بالبعث ولا يثبطونك عن أمر الله وتبليغ ما أمرت بتبليغه من شريعة الله بما يغرونك به من المغانم والجاه.

وهكذا يختم الله هذه السورة بتأكيد النصر لرسوله محمد وللمؤمنين ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ ﴾ وتتناسق هذه الخاتمة مع ما جاء في وسط السورة ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَينا نَصْرُ المُؤمنين ﴾ ومع ما جاء في مطلعها من الوعد بنصر الروم على الفرس ونصر المؤمنين على المشركين ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ المؤمنون بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾ هذه الانتصارات الموعودة فيها تقوية لأرواح المؤمنين ودفع لهم للثبات في مجال العقيدة.

## ٤

سميت هذه السورة بسورة لقمان لأن الله ذكر فيها لقمان الحكيم وإرشاداته ووصيته لابنه.

استهلت هذه السورة بالحديث عن القرآن الذي هو هدى ورحمة للمحسنين مع بيان صفاتهم، وتلا ذلك ذكر المضللين الذين يصرفون الناس عن هدى الله. ولفتت السورة الأنظار إلى الآيات الكونية والمظاهر الطبيعية التي تدل على قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته، وتحدت المشركين أن يبينوا ما خلقته آلهتهم في هذا الوجود.

ثم انتقلت السورة إلى ذكر موعظة لقمان الحكيم إلى ابنه وما تشتمل عليه من أمهات الأخلاق السامية، وما اندمج فيها من وصية الله بالوالدين إحساناً، كما بينت أن الله سخر للإنسان ما في السموات وما في الأرض وأتم عليه نِعَمَهُ الظاهرة والساطنة مما يستوجب عبادته وحده، بينما المشركون يجادلون في وحدانية الله بغير علم.

وتنتزع السورة إقراراً من المشركين بأن الله وحده خالق السموات والأرض وهذا يستوجب عبادته وحده وعدم إشراك أحد معه في العبادة، ثم تشير السورة إلى شمول علم الله وقدرته وحكمته مما لا يمكن وصفها وتعدادها.

وتختم السورة بتحذير الناس من يوم القيامة حيث لا ينفع والـد ولده ولا ولد ينفع أباه، مع بيان علم الله بالمغيبات التي تخفي عن علم الإنسان.



# بِسُــــُ أِللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيمِ

الدَّنَ فَالْكَءَ النَّا الْحِتَا الْحَكِيدِ الْمُدَوْفَهُ مَّ الْكَثْرَ فَهُمُ الْكَثْنِينِ الْكَثَرَ فَهُمُ الْكَثْرَ فَهُمُ الْكَثْنِ فَالْمُسْتِينِ الْكَثَرَ فَهُمُ الْكَثْرَ فَهُمُ الْكَثِرَ فَهُمُ الْكَثِيرَ فَهُمُ الْكَثِيرَ فَالْمُكَنِّ الْكَالِينَ الْمُلْكِنَ الْكَثِيرَ الْكَلْكِ الْمُنْ الْكَلْكِ الْمُنْ الْكَثِيرِ اللَّهُ الْمُنْكِيرَ النَّالُ الْكَلْكِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّه

#### شرح المفردات

الكِتَابِ الحكيم: هو القرآن الكريم المشتمل على الحكمة.

هُدى : طريق الحق.

لَهُوَ الحديث : الحديث الباطل الملهي عن الخير والعبادة.

هُزُواً: سخرية.

عَذَابِ مُهِين : عذاب يهينهم ويذلهم.

تُتْلَى مَلَيْهِ آياتنا : يقرأ عليه القرآن.

وُقْراً: صمعاً.

فَمَدِ : جمع عمود وهو ما يُرتَكز عليه ويسنَد به.

سورة لقمان ه٠٥

وَالْقَدَةُ الْأَرْضِرَرُ وَلِيَ أَنْ يَعَدَّ بِكُرُوبَ فَي الْمِنْ فِيهَ الْمِنْ كُلِّ اَلَّهِ وَالْزَلْتَ الْمَاكَةُ وَلَيْ وَكَالِمُونَ فِيهَ الْمُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ

#### شرح المفردات

رَوَاسي : جبال ثابتات في الأرض.

أَنْ تُمِيدُ بِكُم : لئلا تضطرب بكم.

يتُ فيها: نشر وفرّق فيها.

دَابَّة : هي كل ما يدب على الأرض من المخلوقات.

كريم : كثير المنفعة.

يُعظه : يذكره بالخير الذي يرق له القلب.

وَهُناً عَلَى وَهُن : ضعفاً على ضعف.

فِصَاله: فطامه من الرضاع.

جَاهِدَاك : بذلا معك جهدهما وطاقتهما.

مُعروفاً : المعروف هو المستحسن من الأعمال والأقوال.

# سُرُوْزَةُ لُقُـٰمُانَ ایضـــــاح و دروس

يستهلُ الله هذه السورة ببيان أن القرآن هدّى ورحمةً للذين يحسنون العمل بما أمر الله به:

﴿ الْمَ (١٠). تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . هُـدُى وَرَحْمَةً للْمُحْبِئِنَ . اللَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاءَ وَاللَّهِ عِلْمَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَى هَدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ (١ ـ ٥).

فالله سبحانه يقول: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ فالآيات: جمع آية وهي العلامة الظاهرة ثم أُطلقت على كل قسم من الأقسام التي تتألف منها سُور القرآن وهي المقصودة هنا والتي يفصل بعضها عن بعض بالوقف في التلاوة، وفي الكتابة بنقط أو أرقام. والكتاب: المراد به القرآن الكريم. والحكيم: أي المشتمل على الحكمة، والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، هذا بالنسبة إلى الإنسان، أما الحكمة بالنسبة إلى الله فهي معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ووصف القرآن بالحكيم في هذه الاسورة لأن فيها بعضاً من حِكم لقمان ﴿ هُلّى وَرَحْمَةٌ ﴾ أي هذه الآيات هي هداية كاملة إلى ما يُبتَغَى من ثواب الآخرة وسبب في رحمة الله لمن عمل بها، والرحمة من الله هي الإحسان المجرد والإنعام والتفضل على عبده طلمحبنين ﴾ للذين يعملون الحسنات ويحسنون العمل بما أنزل الله من القرآن.

﴿الَّذِينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ ﴾ فمن صفات المحسنين أنهم يؤدون الصلاة

<sup>(</sup>١) الَّمَ: راجع ما ورد عن هذه الأحرف في مطلع سورة العنكبوت.

سورة لقمان ١٠٧

المفروضة عليهم ويداومون عليها مستوفية لشروطها بما يتحقق المقصود منها، وهو التوجه الكلي إلى الله مع الخشوع مما ينقل النفس من أرجاس الدنيا إلى عالم الطهر ويحول بين الإنسان وبين اقتراف الفواحش والمنكرات.

﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ فالزكاة هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله على الموسرين لإغاثة الطبقة الفقيرة بما يوفر لها أسباب العيش الكريم ويحفظ كرامتها وغير ذلك من الفئات التي حددتها الآية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسْتَعِينَ وَالعَسْمِلِينَ عَلَيْهِا (١) والمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُم (١) وفي السرّقاب (١) والمَعْزَلِينَ وَلغَامِينَ (١) وفي السرّقاب (١) والمَعْزَلِينَ وَلغَامِينَ (١) .

وإذا صلح حال الطبقة الفقيرة ازدهر المجتمع وتـوحدت قلوب أبنـائه وانتفت عنه الفتن والثورات التي يثيرها الفقر.

﴿ وَبِالاَ خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ واليقين هو العلم الذي انتفت عنه الشكوك والشبه. أي ومن صفات المحسنين أنهم يعلمون حقاً ويؤمنون إيماناً جازماً بالبعث والحساب والثواب والعقاب بعد هذه الحياة. ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ هؤلاء المحسنون الذين ذكرت بعض أوصافهم هم السائرون على هدى الله ﴿ وَالْكِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ وأولئك هم الفائزون بشواب ربهم يوم القامة.

<sup>(</sup>١) والعاملين عليها: هم الذين يعملون في الزكاة يجمعونها ويوزعونها على مستحقيها.

<sup>(</sup>٢) المؤلفة قلوبهم: هم الذين يراد كسبهم نحو الإسلام أو درء مخاطرهم.

<sup>(</sup>٣) وفي الرقاب: أي في فك وتحرير أسر الأرقاء.

 <sup>(</sup>٤) الغارمون: هم الذين استدانوا لضرورة ولم يفقوا أموالهم على المحرمات ولم يستطيعوا
 وفاه دينهم.

 <sup>(</sup>٥) في سبيل الله: الإنفاق على الجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٦) ابن السيل: المسافر الذي ليس لديه من المال مايكفيه للعودة إلى بلاده.

۱۰۸

ثم يعطى القرآن صورتين متقابلتين للضال والمهتدي فيقول سبحانه:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَيَتُخِذَهَا هُرُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ. وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَبُهِ وَقُراً فَبَشْرُهُ بِعَذَابِ اليم. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. خَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ العَزيز الحَكِيمُ (1- 9).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ﴾ واللهو كل باطل يلهي عن الخير، ولهو الحديث هو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، وفضول الكلام وما يلهي عن الحق والهدى وذكر الله، وكذلك الغناء (١) كما نص على ذلك ابن عباس وابن مسعود من صحابة رسول الله ﷺ. يروى أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم: رستم، واسفنديار، فكان يجلس بمكة؛ فإذا قال بعض رجال قريش: إن محمداً قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس قريش:

<sup>(</sup>١) الغناء المحرم هو الذي يحرك النفوس ويعثها على الهوى والمجون وارتكاب الأثام بما فيه من كلام فاحش وتشبيب بالمرأة وذكر الخمور والمدعوة إلى احتسائها وغير ذلك من الأثام، ويجوز الغناء خالياً مما ذكر في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعسال الشاقة. وما ابتدعه الصوفية من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة والمعازف والأوتار في حلقات الذكر فحرام، أما اللف فمباح.

والفناء أصبح اليوم من مسدات الجيل الجديد في نهاية القرن العشرين وقد أثار العشرين وقد أثار الحداث في أميركا أغاني الروك أندرول وما تحتويه كلمات أغنياتها من تمجيد كل ما في السلوك المنحرف بده أبالاغتصاب وسفاح القربى واللواط والشهوات البهيمية واحتساء الكحول وتعاطي المخدرات والشورة العنيفة ابتداء بكراهية الأهل والمعلمين وصولاً إلى الانتحار. وقد وجد أن ١٠٪ من كلمات هذه الاغنيات تحتوي على تعابير قفرة والجيل الجديد يتأثر بكلمات هذه الأغنيات مما بات يشكل أكبر خطر على الجيل الجديد في أميركا وفي العالم.

ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد. ويروى أيضاً أنه كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلاّ انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنّيه، ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد. . .

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَي يَفْعَلَ ذَلَكَ لَيْصَدَّ النَّاسِ عَنِ القَرآنِ وَالإسلام جَهلاً منه بالحق أو بالذنب الذي يقترفه ﴿وَيَتَخِذَهَا مُزُواً ﴾ ويتخذ دين الله وآيات القرآن سخرية ﴿أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ أولئك الذين يفعلون ما ذُكِرَ، لهم عذاب يهينهم ويذلهم.

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ ﴾ وإذا قرئت على هذا الضال آيات القرآن الواضحات الدالة على أنها مُنزَّلة من عند الله ﴿ وَلَى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ أعرض عنها متكبراً وحاله في ذلك حال من لم يسمع هذه الآيات، وفي ذلك رَمْزُ إلى أن من سمعها لا يتصور منه الاستكبار والإعراض عنها ﴿ كَأَنْ فِي أَذُنْيهِ وَقُراً ﴾ كان في أذنيه صمماً ﴿ فَبَشْرُهُ بِعَذَابِ أليم ﴾ والبشارة بالعذاب جرت مجرى السخرية والتهكم به لأن البشرى لا تقال إلا في الخبر السار.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إن الذين آمنوا بالله فَوَحُدُوهُ وَصَدَّقُوا برسوله محمد ﴿وَعَبِلُوا الصَّالَحَاتِ وعملوا بما أمرهم الله به في كتابه من الأعمال الحسنة وانتهوا عما نهاهم عنه ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾ لهم بساتين النعيم وهي دار الأبرار في الآخرة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ ماكثين فيها إلى غير نهاية ﴿وَعُدَ اللَّهِ حَقَّا ﴾ وهذا الجزاء وعدهم الله به وعداً حقاً لا شك فيه ﴿وَهُوَ الغَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ وهو القوي الغالب الحكيم في تدبير خلقه.

ثم يلفت القرآن إلى بعض مظاهر قدرة الله في الكون التي تشهد. بوحدانيته وعظيم قدرته وحكمته: ١١٠ مورة لقمان

﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ حَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابُةٍ وَأَنْزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءُ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ . هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينِ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِسُونَ فِي ضَلالًم مُبِينٍ ﴾ (١٠ - ١١).

هذه الآيات التي تلفت الأنظار إلى الكون وما فيه من أسرار مدهشة هي التي يعتمد عليها القرآن في الاستدلال على وجود الخالق ووحدانيته، وفي القرآن كثير من الأيات في ذلك الموضوع.

واليوم نرى العلماء المتخصصين في كل مجال من مجالات الحياة يعترفون بأن إيمانهم بالله ينبع من تأمل ودراسة أسرار هذا الكون وما فيه من مخلوقات شتى، هذا وإن من البديهيات في العقل الإنساني أن لا صنعة بدون صانع فكيف بهذا الكون وما فيه من ملايين المخلوقات القائمة على نهاية الحكمة والإبداع أن توجد بلا صانع ولا خالق.

فالله سبحانه يقول: ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ فالسموات هي مجموع ما نراه فوقنا في الفضاء من كواكب سيارة ونجوم تبلغ البلايين مما لا يمكن إحصاؤها وهي مرتبة بعضها فوق بعض دائرة في الفضاء الفسيح كل شيء منها في مكانه المقدر له بالناسوس الإلهي ونظام الجاذبية غير المرئي، فليس لها عمد تعتمد عليه كالبناء بل الله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لها عند فناء الكون.

﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ ﴾ أي وجعل الله في الأرض جبالاً ثوابت لئلا تضطرب بكم الأرض، فالجبال من أهم وظائفها الطبعية

أنها تحفظ توازن القشرة الأرضية(١) ﴿وَبَثُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابِةٍ ﴾ ونشر في الأرض وفرُّق فيها من كل الحيوانات التي تدبُّ عليها وتتحرك. فالكائنات الحية تتكون من وحدات أساسية هي الخلايا، فالخلية هي الوحدة المتناهية في الصغر والتي لا تُرى إلا بالمجهر والتي تحتوي على مادة الحياة وبها القدرة على توزيع هذه الحياة على كل كاثن حي كبيراً كان أو صغيراً، وفي كل خلية وحدات الوراثة التي تحافظ على كل نوع من أنواع الكاثنات الحية فـلا اضـطراب ولا فـوضى ولا خلل في مخلوقـات الله، هـــذا وإن بـلايين البلايين من الخلايا الموجودة على سطح الأرض لتشهد بعظمة القدرة الإلهية ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً﴾ وإنزال الماء من السماء وفق قوانين ثابتة يدل على يد القدرة الإلهية المبدعة، فالماء النازل من السماء هو ماء البحار الذي يتبخّر بواسطة ناموس الحرارة فيصير سحاباً، ثم ينزل مطراً يُحيى به الله الأرض بعد موتها ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ أي فأنبت الله في الأرض من كل زوج من النبات: ذكر وأنثى، وهذا النبات ﴿كريم﴾ أي نافع يكثر خيره حسن المنظر. فقد جعل الله في كل الثمرات الذكر والأنثى حتى يتم تلقيح الأعضاء بطريق حبوب اللقاح الموجودة بالأعضاء الذكرية وبذلك تتوالد الأنواع وتتكاثر، فقد يكون الذكر وحده والأنثى وحدها كالنخل، وقد

<sup>(1)</sup> القشرة الأرضية في تغيرات مستمرة على وجه الأرض ولكنها تغيرات بطيئة لدرجة تحول دون ملاحظتها خلال آلاف السنين ويحدث التغير البطيء على سطع الأرض نتيجة لنشاط العوامل الجوية أو الطبيعية، ويطلق عليها (عوامل التعرية) فعوامل التعرية تنحت الجبال حتى تزيلها بمرور الزمن ثم ترسب فتاتها على قيعان البحار والمحيطات حتى تفيض مياهها فتخمر القارات وحتى تنوء بأثقالها من الرواسب فتمخض عن ثورات جماحة وظهور سلاسل جديدة شاهقة من الجبال تزول هي الأخرى بعد أزمنة جيولوجية طويلة. وأحدث هذه الثورات ما نتجت عنه جبال الهملايا وجبال الألب. وقشرة الأرض ميزان دقيق حساس فكل مكان فيه بمثابة كفة متزنة مع كل مكان آخر حتى ولو كان الحال أعلى الجبال وكان الأخر قاعاً لأعمى البحال.

تكون الشجرة مشتملة على زهرتين إحداهما ذكر والأخرى أنثى، وقد تكون الزهرة مشتملة على الذكر والأنثى معاً، فعالم النبات كعالم الحيوان لا بد فيه من التزاوج لبقاء النسل في الأنواع.

ثم يأتي التعقيب على ما سبق بصيغة التحدي: ﴿ هَــذَا خَلْقُ اللّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللّهِ فَرَونِ مَن دُونِهِ ﴾ أي ذلك الذي ذُكِرَ هـو من خلق الله وحده، فأروني أيها المشركون شيئاً خلقه هؤلاء الألهة التي تعبدونها من غير الله، ولا يمكن أن يكون الجواب سوى أنه لا يوجد شيء خلقه هؤلاء الألهة، وبهذا تبطل حجتهم في عبادتهم للأصنام وتقوم الحجة عليهم ﴿ بَل الظّلِمُونَ في ضَلال مُبينٍ ﴾ أي ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئاً ولكن دعاهم إلى عبادتها ضلالهم الواضح الظاهر، وقد وصف الله المشركين بالظلم بسبب تعديهم وخروجهم عن الحق.

وبعد هذه الجولة في الكون ينتقل القرآن إلى الكلام عن لقمان وما خصه الله به من حكمة. ولقمان آختُلِفَ في هويته، والقرآن لم يحدد شيئاً من ذلك، وقد قيل إن لقمان كان رجلاً صالحاً ولم يكن نبيًا، وقيل كان لقمان رجلاً أسود من سودان مصر. وقيل: كان عبداً حبشيًا، وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل، وقيل غير ذلك.

فاللُّه سبحانه يقول في شأن لقمان وحكمته:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقَمَانَ الحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ عَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاَنْتِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيُّ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣ - ١٣).

فالله سبحانه خص لقمان بالحكمة: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الحِكمَةَ ﴾ والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل وإدراك صواب الأمور. والحكمة تبعد

صاحبها عن مواطن الزلل وتسوقه إلى مواطن الخير فيكون نافعاً لنفسه، ونافعاً لنفسه، ونافعاً لنفسه، ونافعاً للناس، والحكمة أكثر ما تكون عطاءً من الله وهبة منه، وقد وصف الله في القرآن مكانة الحكمة التي يخص بها من يشاء من عباده: ﴿يَوْتِي الحكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَقَد أُوتِي خَيْراً كَثِيراً كَثِيراً ﴾ (البقرة: ٢٦٩).

﴿إِنَ اشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ أن آشكر الله يا لقمان على إنعامه وإفضاله عليك حيث خصّك الله بالحكمة. والشكر لله هو على ثلاثة أنواع: شكر القلب وهو تصور النعمة واعترافاً بها ومحبة لله الذي أسداها، وشكر اللسان وهو الثناء عليه سبحانه، وشكر سائر الجوارح بالاشتغال بطاعته ﴿وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّا يَشْكُرُ لَنَفْيهِ ﴾ أي إن عاقبة الشكر ليست عائدة إلى الله تعالى فإنه سبحانه لا يتفع بشكر الشاكرين، ولا يتضرر بكفر الكافرين، بل إن عاقبة الشكر عائدة على الشاكر لأن الله يجزل الثواب له، وينقذه من الهلاك والعذاب، هذا وإن الشكر يحفظ الله به النعمة على عبده ويزيدها له، فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّن رَبُّكُم لَيْنْ شَكَرْتُم لَائِنْ شَكَرْتُم لَائِنْ شَكَرْتُم لَائِنْ شَكَرْتُم لَائِنْ شَكَرْتُم لَائِنْ النعمة على عبده ويزيدها له، فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّن رَبُّكُم لَيْنْ شَكَرْتُم لَائِنْ لِيَدْنَكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٧).

﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ حَميدٌ ﴾ ومن كفر نِعَمَ اللَّه عليه أساء لنفسه لأن اللّه معاقبه على كفره بالآخرة وقد يكون في الدنيا أيضاً كما قال سبحانه عن إحدى القرى: ﴿ فَكَفَرت بِأَنْهُم اللّهِ فَأَذَاقَها اللَّهُ لِبَاسِ الجُوع وَالْخَوْفِ ﴾ (النحل: ١١٢). والله سبحانه غني عن العباد لا يضره كفر الكافرين، وهو سبحانه ﴿ حَميد ﴾ أي مستحق الحمد لذاته محمود على كل حال سواء كفر العبد بربه أم شكره.

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنِهِ وَهُوَ يَمِظُهُ ﴾ أي واذكر حين نصح لقمان ابنه وأرشده إلى عبادة الله وحده فقال له: ﴿يَا بُنِيُ لا تُشْرِك بِاللّهِ إِنَّ الشُّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ والشرك همو جعل معبود آخر مع الله سواء أكمان صنماً أو إنساناً

أو مظهراً من المظاهر الطبيعية أو المخلوقات الحية كما هو مشاهد في بقاع الأرض عند بعض الشعوب. وإنما كان الشرك بالله ظلماً عظيماً لانه خروج عن الحق وتسوية بين المخلوق والخالق الذي منه كل النّمم على الأرض، كما ان الشرك بالله ظلم للنفس الإنسانية حيث تذل لمخلوق مثلها أو دونها لا يملك لها نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا رزقاً.

ثم تأتي هذه الوصية من الله بالوالدين وقد جاءت معترضة على كلام لقمان على سبيل الاستطراد مبينة أن شكر الوالدين يأتي مباشرة بعد شكر الله:

﴿ وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي المصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفاً واتَّبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ثُمُ إِلَى مَرْجِعُكُم فَانَبُنْكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ \_ ١٥).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ هذه الوصية من الله ببرً الوالدين والإحسان إليهما على الإنسان أن يراعيها حق المراعاة وبالأخص أنها صادرة من رب العالمين ﴿حَمَلَتُهُ أُمّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ﴾ خصَّ الله الأم في صلب الوصية للوالدين لبيان أن حقها على ولدها أعظم من حق الأب على ولده فقد نبّه الله الولد إلى أن أمه حملته في بطنها وهو جنين ضعفاً على ضعف كلما نما الجنين وازداد وزناً، بالإضافة إلى آلام الوضع ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي وقطامه في تمام عامين، وفي هذين العامين تعاني الأم مشقة عَامَيْنِ﴾ أي وقطامه في تمام عامين، وفي هذين العامين تعاني الأم مشقة رضاعه، ومشقة نظافته والسهر عليه وحفظه من كل سوء ﴿أن آشُكُرُ لِي وَلَوَالِذَيْكَ﴾ تأمل كيف قرن الله شكره بشكر الوالدين لمزيد الاعتناء بهما واحترامهما وتبجيلهما. وشكر الله وشكر الوالدين يستلزم من الإنسان أن واحتراك من أسدى إليه معروفاً وإحساناً. وفي الحديث: لايشكر الله من

لا يشكر الناس. ﴿إِلَيُّ المصِيرُ ﴾ إلى الله المرجع والمآب فيجازي كل إنسان على عمله.

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكُ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ (١) أي وإن بذل والداك \_ أيها الإنسان \_ وسعهما وطاقتهما ليحملاك على أن تشرك بعبادة ربك إلها آخر ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي مما لا تعلم أنه لله شريك \_ ولا شريك لله سبحانه \_ هذا الكلام يفهم منه أن على الإنسان أن ياخذ عقيدته عن علم وفكر واقتناع لا أن يأخذها تقليداً وجهلا ومسايرة لاحد فالانقياد لاي شخص بدون روية ولا تفكير بصواب ما يدعو إليه قد يقوده ذلك إلى الخسران والضلال ﴿ فَلا تُطِعْهُما ﴾ أي لا تطع والديك فيما يامرانك به من الشرك بالله ومستحسنة \_ ولو كانا مشركين بالله \_ ويكون ذلك بإطعامهما وكسوتهما وعدم جفائهما وانتهارهما، وعيادتهما إذا مرضا.

﴿واتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ﴾ واسلك ـ أيها الإنسان ـ طريق من رجع إلى الله بالطاعة والتوبة ﴿ثُمَّ إِلَيْ مَرْجعُكُمْ ﴾ ثم إلى الله مصيركم ومعادكم بعد مماتكم ﴿فَأَنَّبُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ فأخبركم بجميع ما كنتم تعملون في دنياكم من خير أو شر.

<sup>(</sup>١) نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص فقد قال: لما أسلمت حلفت أمي لا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً قال: فناشدتها أول يوم، فأبت وصبرت، فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت، فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت فقلت: واقه لو كانت لك مشة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا، فلما رأت ذلك وعرفت أني لست فاعلاً أكلت.

يلَهُ إِنَّهَا إِنْ لَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدَ لِ فَتَكُنْ فِ صَحَنْ أَوْ فِأَلْسَمُوْنِ

أَوْفِالْاَرْضِ أَنِ عِهَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ جَبِدُ ۞ يَلْكُنَّ أَهِ الصَّلَوةُ

وَأَمْمُ إِلْمُعُوفِ وَآنُهُ عَلِكُمُ عَلَاكُمُ عَلَى اللَّهُ السَّاسِ وَلاَ تَمْنُ فِالْاَلْمُ فِي وَالْمُحْتِ خَدَّ لَا لِنَّاسِ وَلاَ تَمْنُ فِالْاَلْمُ فِي اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### شكرح المفردات

وَأَمُر بِالمعروف وَأَنَّهُ عَنِ المنكر : المعروف هو كل فعل يعرف بالعقل أو بالشرع خُسْنه، والمنكر هو ما يُنكر بهما.

عَزْمِ الْأَمُورِ : الأمور الجادة التي يجب عقد القِلب على إمضائها.

تُصَعِّرُ خَدُك للنَّاسِ : لا تُبِلُّ وجهك عنهم تكبراً.

مرحاً : فرحاً وبطراً وخيلاء.

فخور : مباه بماله وجاهه.

واقْصِدُ في مشيك : توسّط في مشيتك بين الإسراع والإبطاء بتواضع. واغضض من صوتك : اخفض من صوتك ولا ترفعه عالياً.

واعضض من صوتك : احمص من ه

أنكرُ الأصواتِ : أقبح الأصوات

سخُّر لكم : ذلَّل لكم وجعله صالحاً للانتفاع به.

أُسْبُغُ: أتم وأكمل.

كتاب منير : واضح الدلالة.

مَاوَجُدُنَاعَلِيْهِ اَبَآءَنَّا أُولُوَكَانَ الشَّيْطَانُ يَدُعُوهُمُ إِلَىٰعَذَا بِالسَّيْرِنِ

• وَمَنْ إِسْلِمْ وَجُهَةٌ إِلَىٰ السَّيْوَهُو يُحْسِنُ فَفَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوفَ الْوَثَقِيِّ

وَمَنَ إِسْلَمْ وَجُهَةٌ إِلَىٰ اللَّهِ وَهُو يُحْسِنُ فَفَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوفَ الْوَثَقِيِّ وَلَنَا اللَّهُ وَرَحَ ثُمُ مَنْ فَلَا اللَّهُ مُونَ وَلَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مُونَ فَلَا اللَّهُ مَنْ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَا اللَّهُ مِنْ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مَنْ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الل

#### شكرح المفددات

يُسْلِمُ وَجُهه إلى الله : يخلص نفسه لله.

مُحْسِن : عامل للحسنات، تارك للسيئات.

اسْتَمْسَك بالعُروة الوثقى : تمسك برضاء الله.

عَاقِبَةُ الْأَمُورِ : نهايتها ومرجعها.

نَصْطَرُهُم : نلزمهم ونسوقهم سوقاً.

عَذَاب غَلْيظ : شديد ثقيل (عداب النار).

يَمُلُه : يزيده.

كلمات الله : الألفاظ التي تصف علم الله وقدرته وحكمته وعجائب صنعه.

بُعْثُكُمْ : إحياؤكم بعد موتكم يوم الفيامة .

### تتابع سُودَة لقمَان

ويتابع القرآن فيذكر ما وصّى به لقمان ابنه من صفات الخيـر والحكم البالغة والأداب السامية:

﴿ يَا بُنُيُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبُّةٍ مِنْ خَرْدَل فَتَكُن في صَخْرَةٍ أَو في السُموات أَو في اللَّم إِنَّ اللَّهَ لَطِيفَ خَبِيرٌ. يَا بُنِي أَقِم الصَّلاَة وَأَمُر بِالْمَمْرُوفِ وَاثْهُ عَن الْمَنكِر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُودِ. وَلا تُمَسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّه لا يُحبُّ كُلُ مُخْتَال فَخُودٍ. وَاقْصِدْ في مَشْبِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِكَ اللَّهُ الْمَدِي ﴾ (13 - 19).

فالله يذكر ما قاله لقمان: ﴿يَا بُنِي إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل ﴾ (١) الضمير في ﴿إِنها ﴾ يرجع على أعمال الانسان من طاعة ومعصية وخير وشر، والمعنى: يا بني إن ما يعمله الإنسان من خير أو شر وإن كان في الصغر والقلة زنة حبة من خردل ﴿فَتَكُن في صَخْرَةٍ أو في السّموات أو في الأرض يَأْتِ بِهَا اللّه ﴾ أي فتكن تلك الفعلة الحسنة أو السيئة في أخفى مكان كجوف الصخرة، أو كانت في آفاق السموات أو بقاع الأرض يظهرها الله ويحاسب فاعلها عليها، وهذا تمثيل لسعة علم الله وشمول قدرته وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها ﴿إِنَّ اللّه لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ واللطيف هو العالم بدقائق الأمور الذي لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه خبير بكل هيء لا يغيب عنه شيء.

 <sup>(</sup>١) خردل: أثبت التجارب العلمية أن الكيلو غرام من الخردل يحتوي على ٩١٣ ألف حبة وتكون الحبة حوالى جزء من ألف جزء من الغرام تقريباً وهذا أصغر وزن لحبة نبات عرف حتى الأن. فتأمل كلمات القرآن كل كلمة منه محسوبة مقصودة بدقة متناهية تظهر إعجازه.

﴿يَا بُنَيَ أَقِمِ الصَّلاةَ﴾ وإقامة الصلاة أداؤها، والصلاة هي القيام بواجب العبودية لله والثناء عليه وتوثيق الصلة به، وكلها أمور تطهر النفس من نوازع السوء وتحول بينها وبين اقتراف الفواحش والمنكرات.

﴿وَأَمُرْ بِالْمَعْروفِ وَانْهَ عَن الْمنكرِ ﴾ وطلب لقمان من ابنه أن يكون نافعاً للخلق وعضواً مفيداً في الجماعة الإنسانية وذلك بأن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعروف: اسم لكل فعل يُعرف حُسْنُه بالعقل أو بما شرعه الله، وهو خلاف المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الدعامتان لصلاح المجتمع، وحاجز دون تسرب الفساد إليه، وما تبرك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا شاعت فيهم الفواحش والمنكرات واستحقوا بذلك لعنة الله كما حلت بالذين كفروا من بني إسرائيل حيث قال سبحانه: ﴿ لُعِنَ الذين كفروا مِن بني إسرائيل حيث قال سبحانه: ﴿ لُعِنَ الذين كفروا مِن بني إسرائيل حَيث مِن بَني إسرائيل عَلَى لِسانِ دَاودَ وعيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَوْا وكانوا يَعْتَدُون. كانوا لاَ يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوه. . . . ﴾ (المائدة: ٧٨، ٧٩).

﴿واصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ﴾ أمر لقمان ابنه بالصبر على المصائب وعلى شدائد الدنيا من مرض وفقر وإيذاء من الغير وغير ذلك، وفي ذكر الصبر عقب النهي عن المنكر إشارة إلى أن الناهي عن المنكر يصاب بالأذى ويتعرض للضرر أحياناً من دعاة الرذيلة والفساد فلا يجب أن يثنيه ذلك عن مهمته بل يتسلح بسلاح الصبر. ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ العزم والعزيمة هو عقد القلب على إمضاء الأمر وتنفيذه، أي أن الصبر من الأمور الواجبة التي أمر الله بها، والـذي يجب عقد القلب على إمضائه وتنفيذه وهو من عزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة.

﴿ وَلا تُصَعِّرُ خَدُّكَ للنَّاسِ ﴾ أي لا تعرض بـ وجهـك عن الناس إذا

كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم واستكباراً عليهم ولكن ألِنْ جانبك وابسط وجهك إليهم، والصَّعر في الأصل داء يصيب البعير فيلوى منه عنقه، وفي وصف المتكبر بلفظ الصعر تحقيرٌ من شأنه فالكبرياء داء معنوي كداء البعير الحسي ﴿وَلاَ تَمْسُ فِي الأَرْضِ مَسرَحاً ﴾ ولا تمش في الأرض متبخسراً متكبراً معجباً بنفسك ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس يعدد كل ما أعطى من مال أو قوة أو جاه.

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ ﴾ والقصد في المشي ما بين الإسراع والإبطاء، ويقال قَصَدَ الطريق: استقام، فيكون المعنى: استقم في مشيك متواضعاً ولا تخالطه بالاختيال والكبرياء ﴿وَاغْضُض مِنْ صَوْتِكَ ﴾ واخفض من صوتك ولا ترفعه، فإن الجهر بالصوت بأكثر من الحاجة يؤذي السامع ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ وَالْ أَنْكَرَ بِالصوات هو نهيق الحمير، فالجهر بالصوت ليس بمحمود وقد شبهه بنهيق الحمير للتنفير والبعد عن رفع بالصوت، والحمار مثل في الذم والشتمة ونهيقه مثل في الشناعة، وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت فعن كان منهم أشد صوتاً كان أعز في نظرهم، فنهي الله عن هذا الخلق وهذه العادة الجاهلية.

وهكذا يؤدب الله عباده بأشرف الخصال ومكارم الأخلاق بما جاء على لسان لقمان الحكيم والحكمة ضالة المؤمن ينشدها أينما كانت.

وبعـد أن بيَّن القرآن فيمـا سبق أن الشرك هـو ظلم عظيم انتقـل إلى عرض الدلائل والبراهين التي تشهد بوحدانية الله:

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنُّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُم ما في السَّمُوات وَمَا في الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِمَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُنهِرٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِضُوا مَا أَنْوَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُومُمْ إِلَى عَـذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٢٠ ـ ٢١).

فالله سخّر للإنسان ما في السموات والأرض. ومعنى سخّر: ذلّل وأخضع وساقه قهراً إلى غرض معين والمراد بتسخيرها للناس هو الانتفاع بها. هذا التسخير لم يظهر في أجلى مظاهره كما ظهر في هذا العصر حيث سخّر الإنسان الأرض للزراعة المتطورة واستخرج ما فيها من معادن ونفط وسخّر الهواء لتنقلاته بواسطة وسائل النقل الجوي وارتاد الفضاء ووضع فيه الأقمار الصناعية للاتصالات اللاسلكية والصور المرثية كما سخّر البحار للمواصلات واستخرج ما فيها من ثروة حيوانية وغير ذلك مما استفاده الإنسان، وهذا ما يظهر نِعَمَ الله على الإنسان كما قال تعالى: ﴿وَأَشْبَغُ عليكم نِعَمَهُ ظَاهِرةٌ وَبَاطِنَةً ﴾ أي أتم وأكمل عليكم أيها الناس نعم الله الكثيرة منها الظهرة التي تدرك بالعقل والحواس، ومنها النّعم الباطنة كالمعرفة والعقل أو التي لا يسدركها الناس وتخفى عليهم، هذا وإن كالمعرفة والعلمية بينت لنا كثيراً من منافع الكون التي كانت مغيبة عنا.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في وجود الله ووحدانيته وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم ﴿وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنيرٍ ﴾ أي ولا هدّى من نبي ولا كتاب منزل من عند الله نير واضح الدلالة.

نعم من الناس من يجادل في وجود الله بغير علم فيفسر قيام الكون على المادة العمياء، ومنهم من يفسره بالشطورات المتوالية عبر ملايين السنين، وليس في تلك النظريات أشياء ثابتة بل هي تخمينات لا تلبث أن تتبخر أمام أسرار الحياة وحقائقها التي تشهد بوجود قدرة إلهية حكيمة أحسنت خلق كل شيء.

١٢٢ مورة لقمان

نعم إن من الناس من يجادل في وحدانية الله بغير علم فينساق إلى الأوهام والأساطير فيعدد الآلهة ويضفي على الأصنام والمنظاهر الطبيعية وبعض الملخوقات والناس صفات الآلوهية فيغرق في أوحال الخرافات التي تذله وتستعبده وتجعل حياته مضطربة تعيسة شاقة بما يقوم به من شعائر العبادات المرهقة والتضحيات الجسام.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ ﴾ وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في وحدانية الله جهلاً منهم بعظمة الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله محمد من الوحي وصدّقوا برسالته ﴿قَالُوا بَلْ نَتْبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءَنَا ﴾ هذا هو الدليل الذي يعتمد عليه المشركون في عبادتهم للأصنام وهو التقليد الأعمى للآباء والأجداد، فالتقليد للآباء هو العائق لكل دعوة إصلاحية يمكن أن تؤتي ثمارها الطيبة، فقد يكون الآباء على ضلال في العقيدة وفساد في السلوك فالاقتداء بهم هو استمرار للضلال المستحكم بهم، فالإسلام جاء مخاطباً للعقل ومثيراً للفكر للتخلي عن المعتقدات والعادات الباطلة التي ورثها للعقل ومثيراً للفكر للتخلي عن المعتقدات والعادات الباطلة التي ورثها أي أيتعون الشيطان بما حسّن لهم من سوء أعمالهم، والحال أنه يدعوهم أي أيتبعون الشيطان بما حسّن لهم من سوء أعمالهم، والحال أنه يدعوهم إلى عذاب الناريوم القيامة.

ثم يقارن القرآن بين المؤمن المطيع لله وبين الكافر بالله:

﴿وَمَنْ يُسْلِم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالمُرْوَةِ الوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأَمُونِ وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنَبَنَّهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . نُمَتَّمُهُم قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . نُمَتَّمُهُم قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيمًا فَي اللَّهُ عَلِيمًا مُنْ اللَّهُ عَلِيمًا إِلَى عَذَابٍ عَلَيْهِ ( ٢٢ ـ ٢٤) .

فالآية تقول: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي ومن يخلص لله العبادة

والعمل وينقاد لأمره ويتبع شرعه ﴿وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ وهو عامل للحسنات تارك للسيئات فيطيع الله في كل أموره ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى ﴾(١) فقد مثل الله المتمسك بالدين بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن تعلق بأوثق عروة من حبل متين لا يخاف انقطاعه، وإنما يعني ذلك أنه قد تمسك برضا الله مما لا يخاف معه عذاب يوم القيامة ﴿وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ وإلى الله المرجع ومصير كل الأمور فيثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ ومن كفر بالله بأن أشرك الأصنام والأوثان معه في العبادة، ولم يخلص له العبادة وحده، ولم يُصدّق أن محمداً رسوله، وأن القرآن كتاب الله، فلا يحزنك كفره يا محمد ولا تهلك نفسك عليه حسرة وغماً ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم ﴾ إلى الله مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة ﴿ فَيُنْبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ فيخبرهم الله ويحاسبهم بما عملوا من السيئات في الدنيا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيم بِذَاتِ الصَّلُورِ ﴾ إن الله عليم بدخائل نفوسهم فكيف بظواهر الأعمال ﴿ نُمَتَّعُهُم قَلِيلًا ﴾ نتركهم يتنعمون منا قليلًا في دنياهم ﴿ نُمُ بَعْوَاهُم إلى عَذَاب عَلَيظٍ ﴾ ثم نُلجهم على كُرو مِنهم إلى عذاب شديد لا يُحتمل وذلك هو عُذاب النار، شبه الله إلزامهم التعذيب بحال المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفصال عنه.

ثم يقيم القرآن الحجة على المشركين من اعترافهم بـربـوبيـة الله وحده:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُـوَ الغَنِيُّ

 <sup>(</sup>١) العروة الوثقى: العروة ما يتعلق ب من عراه أي من نـاحيت، وقيــل هي موضــع التعليق.
 وعروة وثقى، أي عروة قرية محكمة لا تنقطع ولا تنفصم.

الحَمِيدُ ﴾ (٢٥ ـ ٢٦).

فالله سبحانه يقول: إنك إن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى: من خلق السموات والأرض؟ ﴿لَيَقُولُنُ الله هو الذي خلقهم إذ لا يستطيعون إنكاراً لوضوح الأدلة في ذلك مؤيدة بالفطرة الإنسانية، وهذا الاعتراف من المشركين أقام الحجة عليهم وأوجب القيام بالعبادة لله وحده ونقض معتقداتهم الباطلة ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ الذي أوجد من دلائل وحدانيته ما يبطل كل عبادة لغيره سبحانه ﴿بَلُ أَكْرُهُمْ لا يَقْقِلُونَ ﴾ ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنهم بإقرارهم هذا قد أقاموا الحجة على أنفسهم بفساد عقيدتهم، فالتفرد في المجلة يوجب التفرد في العبادة.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي وللَّه ما في السموات والأرض خلقاً وتصرفاً وتدبيراً فكيف يتركون عبادته ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ إن اللَّه هو الغني عن خلقه وعن عبادتهم له، المحمود بذاته الجدير بالثناء عليه من عباده.

وبعد أن بين القرآن بأن الله خالق السموات والأرض ومالكها بين بعد ذلك أن قدرة الله لا تقف عند هذا الحد وأنه قادر على أن يخلق غير ذلك مما لا نهاية له.

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْمَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَت كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكم وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاّ كَنْفُس وَاحِنَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَعِيعٌ بَصِيرٌ﴾( ٢٧ - ٢٨).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامُ﴾ أي ولو أن شَجَرةٍ أَقْلامُ﴾ أي ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاماً ﴿وَالْبَحْرُ يَمُلُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر﴾

وتحول البحر إلى مداد(۱) يكتب به وزيد هذا البحر بسبعة أبحر(۱) وتحولت جميعها إلى حبر ﴿مَا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللّهِ﴾ في الكلام هنا حذف للإيجاز، والمعنى: ولوجلس الكتاب يسجلون بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله الدالة على علمه وعجائب صنعه وقدرته وحكمته وعظمته وصفاته، فماذا تكون النتيجة؟ إنها فناء الأقلام ونفاد المداد قبل أن تنفد كلمات الله، وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ البّحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبّي وَلُوْ جِئْنًا بِمِثْلِهِ(١٤) لِكَلِمَاتِ رَبّي وَلُوْ جِئْنًا بِمِثْلِهِ(١٤) مَدَداً (١٩٩).

فقدرة الله تعالى لا تقف عند حد خلق السموات والأرض بل هو سبحانه قادر على أن يخلق غير ذلك مما لا نهاية له ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ إن اللَّه قوي غالب لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته شيء.

﴿مَا خَلْقُكُم وَلاَ بَعْنُكُم إِلاَّ كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ أي ما خلقكم ابتداء أيها الناس جميعاً ولا بعثكم بعد مماتكم أحياء أمام قدرة الله إلاّ كخلق نفس واحدة أو بعثها حية ﴿إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ إن الله سميع لاقوال عباده، بصير بما يعملون وهو مجازيهم على أعمالهم.

<sup>(</sup>١) المداد: هو الحبر السائل الذي يكتب به.

<sup>(</sup>٢) سبعة أبحر: تحديد العدد بسبعة المراد منه الكثرة لا تخصيص العدد المذكور.

<sup>(</sup>٣) لكلمات ربي: أي يسطر بها كلمات ربي.

<sup>(</sup>٤) بمثله: ليس المراد آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم هلم جرًّا.

<sup>(</sup>٥) مداً: زيادة.

ٱلْهَ ثَرَانَ ٱللَّهُ يُوجِهُ النَّيْلَ فِي النَّهِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْل

### شكرح المفردات

يُولج : يدخل.

إلى أَجَل مُسلَّى : إلى الوقت الذي حُدَّد لفناء الكون.

الفلك : السفينة ،

غَشِيَهُم مَوْجٌ كالظُّلل : علاهم وغطاهم موج كالسحاب يُظلُّهم.

مُخلصين له الدُّين : مخلصين له العبادة والطاعة .

مُقْتَصِد : معتدل لاينحرف إلى الإفراط ولا إلى التفريط.

خَتَّار : شديد الغدر.

كفور : جاحد ناكر (صيغة مبالغة للكافر).

لا يجزى : لا يقضى ولا يكفي ولا ينفع.

لا تَفُرنُّكُم: لا تخدعنكم.

الغُرُور : ما يحدع من إنسان أو شيطان أو وسوسة النفس.

# ۼۣڵۯؙڷڛۜٵۼٙۊٷؽؙڒؚڵؙٲڵڤؽؙؽۏؽڂۿ؆ڡٳڣۣڷڵۯؙڿٵڋۣۏڡٵڬڎڔؽ؈ؘٚڡؙ۫ۺۿٵۮٵ ؆ڲ۫ؖۑٮڹۼڐؙؙٷٵڵڎڔؽ؈ؙٚڡٛٮۯؠٳؙٙڿۣٲۯۻۣؠۧٷؾٞؖٳڎۜٲٮڐۼڮڲڿڿڽڒڰ

## تابع سُورَة لقمان

ويتابع القرآن الكلام على قدرة الله فيوجه الأنظار إلى بعض المظاهر الطبيعية التي أبدعها الله مما هي نعمة على عباده والتي تشهد بـوحدانيتـه واستحقاق العبادة له وحده:

﴿ الله تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللّهِ لَ وَسَخَّرَ الشَّمَ وَالْقَارَ فِي اللّهِ لَ وَسَخَّرَ الشَّمَ وَالْقَالَةُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً. وَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ المَلِيُّ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ المَلِيُّ الْكَبِرُ. وَلِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ المَلِيُّ الْكَبِرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفَّلْكَ تَجري فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُريكُم مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُريكُم مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِكُلُ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ( ٢٩ - ٣١).

فالآية تخاطب الإنسان: ألم تعلم وتنظر نظرة اعتبار أن الله يُدخل كُلاً من الليل والنهار في الآخر فيجعل الليل يحل مكان النهار والعكس بالعكس، وهذا يحصل من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس فيتبادل كل من الليل والنهار مكان الآخر لإن الأرض كروية فالجهة المعرضة للشمس تكون نهاراً، يعاكسها الجهة المحجوبة عن الشمس فتكون ليلاً.

﴿وَسَخُّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ ﴾ أي وذلل الله الشمس والقمر لمصالحكم أيها الناس، فالشمس تعطي من الطاقة والأشعة المحسوبة ما به قوام حياة الإنسان والنبات والحيوان ولولاها لانعدمت الحياة على الأرض، فلو كانت حرارة الشمس أكثر مما هي عليه لأحرقت كل حيًّ على الأرض ولو كانت حرارتها أقل مما هي عليه لأصبحت الأرض كلها جليداً يتعذر الحياة عليها،

والقمر سخّره الله ليعلم الناس عدد السنين والحساب ولتستفيد بعض الكائنات الحية من نوره الباهت ﴿ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي كل من الشمس والقمر يجري إلى الأجل والوقت الذي حدده الله لفناء الكون وهو يوم القيامة ﴿ وَأَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ وأن الله خبير بما تعملونه أيها الناس من الأعمال لا تخفى عليه خافية.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُـوَ الحَقَّ ﴾ ذلك: إشارة إلى كل ما سبق في هذه السورة مما ذكرته من خلق الله للسموات بغير عمد، وإنزاله الماء من السماء، وبث الدواب في الأرض، وإنبات أزواج النبات، وتسخير الشمس والقمر، كل ذلك لتعلموا أيها الناس بأن الله هو الخالق الذي لا يزول، المستغني عن كل شيء فهو الموجود الحق والإله الحق ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بَنْ وَرَبِهِ الْبَاطِلُ ﴾ وكل ما سواه من الآلهة التي يتوجهون إليها بالعبادة لا تستطيع أن تخلق ذبابة ولا تملك ضراً ولا نفعاً لغيرها ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُـوَ العَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ وأن اللَّه هو العلي في مكانته على كل شيء ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه.

وأَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْري في الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ الله الم تنظر - أيها الإنسان - إلى السفن تجري في البحر نعمة من الله ورحمة على خلقه وذلك حسب سنته التي سنها في الطبيعة وهو مابينه قانون الأجسام الطافية. وما أكثر النعم التي يحملها البحر حيث تنقل السفن الناس من بلد إلى بلد، وتحمل منتجات قطر إلى قطر آخر، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية في البحر التي أصبحت من أهم مصادر القوت لكثير من الشعوب ﴿ لِيريكُم مِنْ آياتِه ﴾ ليظهر لكم بذلك بعض عجائب صنعه ودلائل قدرته وحججه عليكم. فللبحر روعة تثير النفس ويذكرها بالخالق وبالأخص عند هيجانه. والبحر يبلغ حجمه ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ويحتوي من عجائب المخلوقات البحرية ذات الألوان المتعددة والأحجام المختلفة والخصائص المتنوعة بما يشهد

بوجود الله وعظمته وقدرته الحكيمة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ﴾ إن في ذلك لدلائل وعبراً لكل من صبّر نفسه عن إتيان محارم الله وصبّر نفسه في الضراء، وشكر الله على نعمه.

وفي مناسبة الكلام عن البحر يعرض القرآن دليلًا على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، هذا الدليل مستقًى من الفطرة الإنسانية التي تلجأ إلى الله وحده عند الخوف من الغرق بسبب تعاظم الموج:

﴿وَإِذَا غَشِيهُم مَوْجُ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى البَرِّ فَبِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلِّ خَتَّارٍ كَفُورِ ﴾ ( ٣٣ ).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ أي وإذا كان الناس في البحر، وأدركهم الموج العالي يتدافع بعضه خلف بعض فغطاهم وظللهم كالسحاب ﴿وَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ابتهلوا إلى الله بالدعاء وتركوا كل ما عداه مما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان.

هذه هي الفطرة الإنسانية التي تلجأ إلى الله وحده عند اشتداد الكرب والوقوع في برائن الخطر. فالإنسان كما يصل إلى معرفة الله بعقله والتفكر فيما يراه من المخلوقات الدالة على وجود الخالق، كذلك يعرف الإنسان ربه بفطرته، وهذه الفطرة أبرز ما تظهر عند اشتداد الحاجة عند الإنسان إلى منقذ ومعين ينشله من الضر والهلاك، حتى الذين ينكرون وجود الله رأينا الكثير منهم يدعون الله ويلجأون إليه عند اشتداد الخطر على حياتهم، ألا يكفي هذا الإحساس الفطري في الإنسان بأن ينبذ كل مظاهر عبادة غير الله.

﴿ فَلَمَّا نَجُاهُمْ إِلَى البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدُ ﴾ أي فلما نجّى الله من في البحر ممن كاد أن يدركهم الغرق انقسموا إلى قسمين ﴿ فَمِنْهُم مُقْتَصِدُ ﴾ أي موفي بما عاهد الله عليه في البحر من إخلاص الدين له والعبادة والتمسك

بالتوحيد والطاعة، وفي الكلام حذف تقديره: فمنهم مقتصد، ومنهم كافر. وقيل مقتصد بمعنى: معتدل لا ينحرف نحو الإفراط ولا نحو التفريط ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ وما ينكر هذه الدلائل والحجج عن استحقاق العبادة لله وحده ﴿إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ(١) كَفُورٍ ﴾ إلاّ كل غدارٍ مبالخ في الكفر، جحودٍ لِنِعَم ربه عليه.

وبمناسبة ذكر أهوال البحر يذكّر اللّه الناس بالهول الأكبر وهو هول يوم القيامة:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُكُمْ وَاخْشَـوْا يَوْمَاً لَا يَجْزِي وَالِـدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَفَرُّنُكُمُ الحَياةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرُّنُكُم بِاللَّهِ الغَرُورُ ﴾ (٣٣).

فالله سبحانه يقول: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم ﴾ أي يا أيها الناس الجعلوا بينكم وبين الله وقاية من عذابه بأن تخصوه وحده بالعبادة وتطيعوه ﴿ وَاخْشُوا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِه ﴾ وخافوا أن يحلَّ بكم سخطه وعقابه \_ إن عصيتموه \_ يوم القيامة حيث لا يغني ولا يكفي والد عن ولده ولا ينفعه بوجه من الوجوه لاشتغاله بنفسه، فلا تنفع عند الله الشفاعة لإنسان إلا وسيلة من صالح الاعمال أسلفها في الدنيا ﴿ وَلا مَرُلُودُ هُ مَو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيئاً ﴾ ولا ولد يغني ويكفي عن والده شيئاً ( ﴿ وَعَد الله حَقّ ﴾ إن ما وعد الله ولا ولد يغني ويكفي عن والده شيئاً ( ﴾ إنَّ وَعْدَ الله حَقّ ﴾ إن ما وعد الله وفي البعث حق، ووعيده بعداب النار حق ﴿ فَلا تَخدعنكم زينة الحياة ولذاتها وتتركوا الاستعداد والعمل لما فيه خلاصكم ونجاتكم من عقاب الله ﴿ وَلا يَغُرنُكُم السعداد والعمل لما فيه خلاصكم ونجاتكم من عقاب الله ﴿ وَلا يَغُرنُكم

<sup>(</sup>١) الختر: أقع الغدر.

 <sup>(</sup>٢) من الملاحظ أن الآية الكريمة قدمت رعاية الوالد لولده على رعاية الولد لوالده لأن شفقة الآب على ولده أعظم وأتم.

بِاللَّهِ الغَرورُ﴾ ولا يخدعنكم خادع سواء أكان من الناس، أم كان الشيطان، أو وسوسة النفس وأهواءها فيمنيكم بعفو اللَّه ورحمته فيقول: تمتع بالدنيا حلالها وحرامها فرحمة اللَّه واسعة.

ثم يأتي ختام هذه السورة وفيه تصوير لعلم الله الشامل وإثبات لعجز الإنسان وضعفه:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُشَرُّلُ الغَيْثَ وَيَمْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غداً وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِالِيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ(١)﴾ (٣٤).

فالله سبحانه يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ والساعة هنا هي القيامة فالله يعلم الوقت الذي تأتي فيه فليحذر الناس أن تأتي القيامة وهم يرتكبون المعاصي وليستعدوا لها بطاعة الله ﴿وَيَنزُلُ الْغَيْثَ﴾ وينزل الله المصطر من السماء، وقد يعرف الناس بآلات الرصد قرب نزوله، وقد يستطيعون بأسباب كيميائية أن يحولوا سحابة إلى مبطر ضمن إطار ضيق بتكاليف باهيظة ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه، فالله سبحانه هو الذي ينزل الغيث في كافة المعمورة وهو المنشىء للأسباب الكونية التي تكونه من تبخر المياه بواسطة أشعة الشمس وتجمعه في سحاب بواسطة الرياح ثم تنقله إلى البلد الذي يريد الله أن ينزل به المطر بفعل برودة الجو وغير ذلك من الأسباب.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ فالله وحده يعلم ما في أرحام الإناث ونوع هذا الحمل ذكراً كان أو أنثى ويعلم مصيره ورزقه وأجله وشقي أم سعيد.

 <sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله وقرأ هذه الآية (أخرجه البخاري والإمام أحمد).

وهذا لا يمنع الإنسان من معرفة ما في الأرحام من حمل ذكراً كان أم أنثى فلو أراد الله أن لا يعلم الإنسان شيئاً عما في الأرحام لما أنزل في القرآن كثيراً من الآيات التي وصفت مختلف أطوار الجنين، هذا وإن معرفة الإنسان ما في الأرحام ليست معرفة غيبية فهذه الأشياء موجودة عند التلقيح ولكن العلم كشفها في الجنين بعد فترة ما من تكونه وقد أمكن ذلك بواسطة الصورة الصوتية التي تحدد نوع الجنين مع عقبات تعترض كشف نوع الجنين وذلك في حال وجود التواثم وفي بعض حالات وضع الجنين.

ولكن نتساءل هل إن دماء في قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ مقصود بها الذكورة والأنوثة فقط في الجنين؟ لا، هنالك مدلولات شتى لها، فالله يعلم مستقبل الجنين وما يطرأ عليه من صحة ومرض، وطول في العمر أو قصره، ومن غنى أو فقر، ومن شقاء له أو سعادة. وهذه أمور غيبية هي في علم الله وحده. وقد أشار الحديث الشريف إلى ذلك فقد رُوي عن رسول الله على قوله: وإن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر (أي الملك) بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد، رواه البخاري وسلم.

ونتابع التساؤل فنقول: هل كل امرأة حامل تسأل عما في بطنها ليخبرها الطبيب المختص أذكر هو أم أنثى، وهل هناك طبيب واحد في الدنيا تذهب إليه كل نساء الأرض ليخبرهن عن نوع الجنين الذي في بطنهن، وهل هذا الطبيب يكون مصيباً في تحديد نوع الذكورة والأنوثة بدون خطا؟ لا، هذا مما لم يقل به إنسان، وشتان ما بين علم الله وعلم الإنسان.

ثم إن هذه الأمور الغيبية الثلاثة التي في علم الله لم تنف الآية علمها عن الخلق إلا بخصوص علم الساعة لذا قال سبحانه: ﴿عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾

ولم يقل: يعلم الساعة، كما قبال سبحانه: ﴿وَيَعْلُمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ أما العلم بنزول الغيث، والعلم بما في الأرحام \_ هذا إذا كان المراد منه تحديد نوع الذكورة والأنوثة \_ فإن ذلك لم تنفها الآية عن الخلق.

ثم تأتي بقية المغيبات التي استأثر الله بها بجانب علمه بالساعة والتي نفى إمكان التعرف عليها بأسلوب النفي القاطع وهما: كسب الإنسان في غده ومكان موته.

فالله يقول: ﴿وَمَا تَذْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غداً﴾ والكسب هنا عام سواء الكسب المادي كالحصول على المال أو كسب الأعمال كفعل الخير والشر، أو ما يصيب النفس من صحة ومرض وعسر ويسر، وهذا مشاهد في حياة الإنسان فهو معرض في كل وقت إلى مفاجآت وأحداث تخرج به عن برنامج عمله وتخطيطه فلا يملك الإنسان السيطرة عليها وتوجيهها حسب رغباته وتطلعاته.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيُّ أَرْضِ تَموتُ﴾ هذه هي الحقيقة البادية للعيان التي قهرت الإنسان وأظهرت مدى ضُعفه أمام قوة الله القاهرة، نعم لا يدري الإنسان \_ ملكاً أو صعلوكاً، غنباً أو فقيراً \_ أين يكون حتف في الجو أو في أحماق البحر(١)، في السهل أو الجبل، في فراشه أو موضع عمله، في بلده أو في بلده من بلدان العالم، كل ذلك يجهله الإنسان جهلاً تاماً.

ثم يأتي التعقيب على هذه الأسرار الكونية ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ فاللَّه عالم بكل أمور الكون، خبير بظواهر الأشياء وبواطنها.

<sup>(</sup>١) يذكرنا ذلك بأحد أثرياء لبنان الذي شاد قبراً فخماً في حديقته وأنفق عليه الأموال الباهظة ليكون مأوى له في مثواء الاخير. وفي إحدى رحالاته سقط بطائرته الخاصة في البحر واختفت آثاره رغم الاستعانة بشركات عالمية مختصة بالغوص في المياه، ولم تفلح كل الجهود في العثور على جثه لتدفن في القبر الذي شاده فكان مشواه الاخير في البحر.

## سُولَا السِّجُ لَا

سُميت هذه السورة بسورة السجدة لأن الله ذكر فيها أوصاف المؤمنين الذين إذا سمعوا آيات القرآن تُتلى عليهم خرّوا سجُداً لله تعظيماً لجلاله وحمداً له على نعمة الإيمان.

تُستهل هذه السورة ببيان أن القرآن مُنزّل من عند الله وليس من تأليف محمد، وهو كتاب يشتمل على الحق والهداية للناس.

ثم تحدثت السورة عن قدرة الله العظيمة في الكاثنات العلوية، ثم انتقلت إلى خلق الله للإنسان وما خصه من نعمة السمع والبصر والإدراك.

وتذكر السورة مصير المجرمين في الأخرة حيث يقفون بين يدي ربهم مطأطئي الرؤوس حياة وخجلاً متمنين على ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة ولكن فات الأوان وحقت كلمة الله عليهم أن يُعذّبوا في النار.

وتذكر السورة صفات المؤمنين الأبرار وكيف كانت تتباعد أجسامهم عن مضاجعهم في الليل ويقومون بالعبادة والصلاة خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه فأعطاهم الله في الآخرة ما تقرّ به أعينهم ثواباً لهم على أعمالهم الصالحة.

وتحدثت السورة عن إعطاء الله التوراة لموسى التي كانت هدى لبني إسرائيل وقد جعل منهم أثمة في الدين حين صبروا على طاعة الله وصدُقوا بآيات الله عن يقين. كما تدعو السورة إلى الاعتبار بالامم الخالية وما أصابها من هلاك جزاء كفرها.



## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْزَالِ حِيدِ

المَهَ ۞ نَهٰ نِلْأَلْتِ عَلَىٰ لَا يَبُ فِيهِن ثَيِّ الْعُلْمِين ۞ أَمْ يَعُولُونَ آفَتَ وَلَهُ بَلَهُ هُوَا لَحُقْمُن ثَلِكِ لِنُهٰ ذِرَ قَوْمًا كَمَّا أَنْهُ هُونِ نَنْ ذِيرِ مِنْ قَلِكَ لَعَلَمُهُ مَنِ هُنَادُونَ ۞ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰ فِولَا وَقَرْهُ وَنِهِ مِن مَنْ هُمَا فِي سِتَقَةِ أَيْتَ الْمِثْمَ السَّتَوَىٰ كَاللَّمُن مَا الْمُرْمِن السَّمَا إِلَى مَلْ وَلَا شَغِيمٍ أَفَلَا لَنَكَ مَنْ كُرُونَ ۞ يُدِيرًا لَا مُتَرَمِنَ السَّمَا إِلَى مَلْ وَصِيْحَ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِينَ الرَّحِيمُ ۞ الْأَنْ مَلْكُونَ ۞ مَنْ عَلَيْمَ اللَّهُ مَنِهَا لَهُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مَنْ مُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْ

#### شكرح المفردات

لاريب فيه : لاشك فيه.

افْتَراه : اختلقه.

اسْتَوى على العرش : استولى واستقر بـلاكيف. وهذا كنـاية عن التملك، فـاللُّه ليس كالأجـــام الحالة في مكان دون مكان.

يَعْرُجُ إليه : يصعد الأمر إليه بعد تدبيره.

مِمًّا تَعُدُّونَ : مما تحسبون من أيامكم الزمنية في الدنيا.

عَالِمُ الفَيْبِ وَالشُّهَادَةِ: عالم بما يغيب عن حواس الناس وبصائرهم وما يشهدونه بها. وَمَا يَمُ أُونُ مَا اللَّهُ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّه

أَحْسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ : أحكم وأتقن كل شيء تولى خلقه.

#### شبرح المفبرَدات

مَاءٍ مُهِين : ماء ضعيف وهو النطفة (مُنِيِّ الرجل والمرأة).

سُوًّاهُ : قوَّمه بتصوير أعضائه وتكميلها.

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ : بعث اللَّه فيه الحياة، والروح أمر رباني.

ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ : صعنا فيها بأن صرنا تراباً مختلطاً بترابها.

أيًّا لهي خَلْقٍ جديد : أنبعث أحياء بعد الموت ونعود خلقاً جديداً.

وُكُلَ بِكُم : عهد إليه قبض أرواحكم.

ناكِسُو رؤوسهم : مطرقو رؤوسهم ذلاً وحياءً .

إِنَّا مُوقَنُونَ : إِنَا أَصِبَحُنَا مَوْمَنِينَ إِيمَانًا لا شُكَ فِيهِ بَأَنَّ البَعْثُ حَقَّ. لاَنْيُنَا كُلُّ نَفْسٍ هُذَاهَا : لهيأنا لها سبيل الهداية.

الجنّة: الجن.

فلوقوا بما نسيتم لِقاءً يُوْمِكُم هَذَا : فقاسوا العذاب بسبب إغفالكم لقاء يوم البعث. إنّا نسيناكم : إنا تركناكم تقاسون العذاب ترك المنسى.

وق حيف هم . وق ترك عم تعاصون المعداب تر حذات الخلد : عذاب النار الدائم.

# سُوْرَثُوْ السِّبِخُيْرَاثُو ايضـــــــلح و دروس

يستهل الله هذه السورة بالتأكيد على أن القرآن مُنزَّلُ من عند الله وأن رسوله محمداً 難 صادق فيما جاء به من الوحي من عند ربه:

﴿الْمَ. تُنْزِيلُ الكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَـلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ فَـوْمـاً مَـآ اتّـاهُم مِنْ نَـذِيـرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَمَلُهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١ - ٣).

فالله سبحانه يقول بأن القرآن الذي أُنزل على محمد لا شك فيه إنه من الله رب العالمين ومدبر أمورهم ﴿أَمْ (ا) يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ بل أيقولون اختلق محمد القرآن ونسبه إلى الله، ما كان لهم أن يقولوا هذا، والقائل بهذا القول بعض العرب الذين حاربوا الإسلام استبقاء لمغانم مادية، ومناصب رئاسية يحرصون على استمرارها لهم ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ ﴾ فليس القرآن كما يزعمون من تاليف محمد بل هو الحق والصدق من عند ربك يا محمد أنزله عليك ﴿لِتُنْفِرَ قُوماً ﴾ لتخوف قومك من عذاب الله وسطوته أن يحل بهم بسبب كفرهم ﴿مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي لم يأتِ هؤلاء القوم من قريش والعرب الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم رسول من الله قبلك من عهد إسماعيل إلى عهدك ﴿لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ لعلهم يتبصرون سبيل الهدى فيسيرون الى نهجه.

فقضية الايمان بأن القرآن منزل من عند الله هي التي أراد الله إعلانها

<sup>(</sup>١) أم: تقدر بيل وألف الاستفهام، أي بل أيقولون.

في مطلع هذه السورة لينفي الشك عن قلوب بعض العرب الذين كانوا يتهمون القرآن بأنه أساطير الأولين وأنه شعر، وأن محمداً قد اختلقه.

فالقرآن له نظمه الخاص وليس بشعر لأنه لم يلتزم بأوزان الشعر وقوافيه، ولم ينظم محمد بيتاً من الشعر في حياته، والقرآن ليس من أساطير الأولين، والأساطير كما هي معلومة مجموعة من الأكاذيب والخرافات المتداولة.

فالقرآن هو الحق من عند الله لأنه جاء لمحاربة عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الله وحده، والإيمان بكتب الله ورسله واليوم الآخر، كما دعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والتقاتل والتظالم وأكل حقوق الضعفاء.

واليوم نرى أن القضية ذاتها تراود أذهان كثير من أتباع الديانات الأخرى الذين يفترون زوراً وبطلاناً بأن القرآن من تأليف محمد ولكنهم لو درسوا القرآن بتجرد وكان لهم إلمام باللغة العربية لأمنوا من أعماق نفوسهم وأيقنوا أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر لأنه يخالف كل الكتب المعهودة عند البشر قديماً وحديثاً وليس هناك كتاب يوازيه هداية وإصلاحاً وخيراً للبشرية وغذاءً للروح، بالإضافة ما يتميز به القرآن من بلاغة وفصاحة في الكلام عجز بلغاء العرب عن مجاراته في كل العصور.

ثم إن محمداً في مدى عمره لم يعهد عنه الكذب في أقواله وفي معاشرته للناس فكيف يصدق مع الناس ويكذب مع الله ويدّعي النبوة كذباً وبهتاناً وهي أخطر قضايا الوجود التي لا يدّعيها ويفتريها زوراً إلاّ رجل خبيث النفس، واسع الأطماع، محب للجاه والمال والسلطة، يسخر الناس لشهواته. وهذه كلها أمور كانت بعيدة عن أخلاق الرسول، فمحمد لم يَدّع

سورة السجلة ١٣٩

النبوَّة بل كان رسول الله حقاً تشهد على ذلك حياته كلها.

والقرآن تستشعر من آياته جلال ربوبية الله وعظمته فليس فيه صبغة كلام الناس وما درجوا عليه في كلامهم وكتاباتهم، تأمل هذه الآيات التـالية التى أعقبت مطلع هذه السورة:

﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْنَوَى عَلَى العُرْشِ مَالَكُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفلا تَنَذَكُرُونَ. يُدَبّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَمُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٦٣).

فالمعبود الذي تصلح له العبادة هو الله وحده ﴿الَّذِي خَلَقَ السُّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمًا﴾ فهو سبحانه خلق بلايين الأجرام السماوية، وخلق الأرض وما فيها من ملايين الكائنات الحية، وما بين السماء والأرض من غلاف الأرض الجوي، وما يحتوي من إشعاعات مختلفة وغازات، وأتربة كونية، وكتل هوائية، وأبخرة مائية ﴿في سِتَّةِ أَيَّام ﴾ أي في أطوار أو مراحل أو دهور \_ والله أعلم \_ وليست هذه الأيام كما هي في عرفنا الحاضر فيوم الأرض يحصل من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، أما قبل خلق الشمس فلم يكن ليل ونهار، وأيام الله غير أيام الناس كما جاء في القرآن: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدُ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعَدُّونَ ﴾ (الحج: ٤٧).

﴿ثُمُّ استوى عَلَى العَرْشِ ﴾ أي استقام كل ما في السموات والأرض على مراده سبحانه بتسويته إياه، وقيـل: مَلَكَ وعلا فـوق العرش علوًا يليق بجلاله.

والعرش كُنِّيَ به عن العز والسلطان والمملكة، وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم، وليس المراد كما تذهب إليه أوهام العامة من

١٤٠ سورة السجدة

أن الله جالس على العرش، فلو كان كذلك لكان العـرش حامـلاً لله تعالى والله يقول: ﴿إِنَّ اللَّه يُمْسِكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا﴾ (فاطر: ٤١).

فاستواء الله على العرش هو بلا كيف، والله لا يشبه شيء من خلقه كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء ﴾ .

﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ﴾ أي يدبر اللَّه شؤون الخلق من السماء إلى الأرض بالملائكة ﴿ مُ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ (١) ثم يصعد إليه أمرها ﴿ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمًّا تَعُدُّونَ ﴾ أي في يوم كان مقداره ألف سنة (٢) مما تحسبون من أيامكم الزمنية في الدنيا خمسمائة سنة في النزول وخمسمائة في الصعود ﴿ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي ذلك المدبر لأمور الخلق هو الله سبحانه العالم بكل شيء، يعلم ما هو غائب عن المخلوقين مما لا يبصرونه، ويعلم ما هو مشاهد لهم مما يبصرونه ﴿ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ ﴾ القوي الغالب الشديد في انتقامه ممن كفر به، الرحيم بعباده الذين تابوا عن ضلالتهم وعملوا بطاعته.

<sup>(</sup>١) عبر القرآن عن الصعود في السماء بلفظ (يعرج) والعروج هو الصعود وياتي في اللغة بمعنى: العيل، يقال للطريق إذا مال قد انعرج، وانعرج القوم عن الطريق: صالوا عنه، وانعرج: انعطف أي مال، ومال بمعنى: زال عن استوائه واستقامته، وهذه حقيقة علمية فالفضاء الكوني لا يعرف الخط المستقيم، فالسبح في الفضاء بعيداً عن الأرض يتم في مسارات منحنية.

<sup>(</sup>٢) القرآن يشير إلى نظرية النسبة بالنسبة إلى الزمان، أي أن الزمان نسبي وهذا ما توصل إلى إدراكه العلماء الكونيون من قريب، فكل مكان في الوجود له زمنه الخاص به، ومن أقرب الأمثلة على ذلك السنة على كل كوكب من الكواكب السيارة التي تتبع الشمس، والمقصود بالسنة الفترة الزمنية التي يتم فيها الكوكب دورة كاملة حول الشمس وهي تختلف إلى حد كبير من كوكب إلى آخر، فالسنة على الأرض تحسب بمقدار الزمن الذي تقطع فيه الأرض دورة كاملة حول الشمس أي في نحو ٣٦٥ يوماً، على حين أن الكوكب عطارد يقطع دورته حول الشمس في ٨٥ يوماً والكوكب بلوتو يتم دورته حول الشمس في ٣٥٠ سنة بالنسبة إلى سنواتنا على الأرض.

سورة السجلة ١٤١

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً من إبداع الله في خلقه متمثلًا في خلقه للإنسان:

﴿الذي أَحْسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْنِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧ - ٩).

فالله سبحانه هو ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلِّ شَيءٍ خَلَقَهُ ﴾ أي أتقن كل شيء وأحكمه، فلم يجعل صورة البهائم تماثل صورة البشر، ولا صورة البشر تماثل أشكال البهائم.

فكل أنواع المخلوقات من أصغر حشرة إلى أكبر الحيوانات التي تدب على الأرض انتفالاً إلى أنواع الطيور المختلفة والأسماك التي تسبح في أعماق البحار، كل منها إذا تأملتها في شكلها وألوانها المتناسبة ونظام حياتها، والمحافظة على نوعها، وتركيب أعضائها لرأيت في ذلك كله مدى الحكمة الإلهية التي أبدعت وأحسنت خَلْق كل شيء ﴿فتباركَ اللّهُ أَحْسَنُ الخالقين﴾.

والإنسان مع ما بلغه من علم وما أقام من مختبرات لم يستطع أن يخلق أبسط حشرة، ولم يتوصل إلى إبداع خلية واحدة، هذا هو التحدّي الرباني للإنسان ليعرف حدوده فلا يأخذه الغرور عندما يصل إلى درجة متقدمة من العلم.

﴿وَيَدَأَ خُلُقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ والمراد بالإنسان هنا آدم الذي انحدر منه الجنس البشري الذي خلقه الله من طين ثم قال له: كن فكان، والطين هو التراب المختلط بالماء.

وخلق الإنسان من تراب هو حقيقة لا ريب فيها، فلو أُخِذَت قطعة من

١٤٢ مورة السجدة

جسم الإنسان، وأُجْريت عليها عمليات التحليل لوجد أنها تتركب من نفس العناصر التي تتركب منها تربة الأرض. وجسم الإنسان يحوي مليارات الخلايا كل منها قطرة من البروتوبلازما، والبروتوبلازما مادة لزجة شفافة تسعة أعشارها من الماء والبقية من كل أنواع التراكمات الجزيئية وأهمها البروتينات، فالإنسان خلق من طين أي من تراب وماء ﴿ثُمُّ جَعَلَ نَسْلُهُ﴾ ثم جعل الله ذرية آدم ﴿مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين﴾ فالسلالة في اللغة: ما استل من الشيء وانتزع منه برفق، والماء المهين هو النطفة الضعيفة، والمراد بها ماء الرجل وماء المرأة أي منيّهما. فالسلالة هي الحيوان المنوى في ماء الرجل، والبويضة في ماء المرأة، فمنى الرجل يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وحيوان واحد ينسل منها ليلقح بويضة الأنثى التي تنسل من حويصلة البويضة وبذلك تنشأ البويضة الملقحة التي هي أول أطوار الجنين ﴿ ثُمُّ سَوًّا هُ ﴾ ثم إنه سبحانه عدّل خلق الإنسان وسوّى شكله وناسب بين أعضائه، وصوَّره على ما ينبغي أن يكون في رحم أمه ﴿وَنُفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ فدبَّت فيه الحياة، ولقد أضاف اللَّه الروح إليه سبحانه التي نفخها في الإنسان للتشريف والتكريم له، وأنه مَيَّزَه عن غيره من المخلوقات، والروح أمر رباني لم يعطِ اللَّه سرَّها لأحد، ولم يتوصل الإنسان إلى معرفة كنهها، وقد سُئل رسول اللَّه محمد ﷺ عن الروح فنزل الوحى الإلَّهي مجيباً عن ذلك: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ العِلْم إلاَّ قَلِيلاً﴾ (الإسراء: ٨٥).

ويتابع القرآن تعداد فضل الله على الإنسان: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةَ ﴾ فالترتيب الذي ذكره القرآن ابتداءً من السمع ثم البصر ثم الافئدة هو ترتيب ممارسة هذه الحواس، فحاسة السمع تبدأ مبكرة جداً في حياة الجنين في الأسابيع القليلة الأولى، وأما البصر فيبدأ في الشهر

سورة السجدة ١٤٣

الثالث، وأما الفؤاد وهو الإدراك والتمييز فلا يتم إلاّ بعد ذلك(١).

والأفئدة هي القلوب والمراد منها العقول وقد جعلها الله موطن الإدراك والفهم والفكر، هذا مع العلم أن الدماغ هو موطن الإدراك، ولكن بما أن القلب يغذي الدماغ بالدم وأن حياة الدماغ ونشاطه متوقفان على القلب، لذا جعل الله القلب موطن الإدراك والفهم والفكر. ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرونَ﴾ بيان لكفرهم لِيْعَمِ الله وتركهم للشكر لها، إلا فيما ندر من الأحوال، والشاكرون لِيْعَمِ الله عليهم هم قلة من البشر ولذا يقول تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكورِ﴾.

ثم بَيِّن القرآن اعتراضات المشركين على البعث بقوله:

﴿وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ آئِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد بَلْ هُم بِلِفَاءِ رَبُهِم كَسافِرُونَ. قُسلْ يَسَوَفُساكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الْسَدِّي وُكُسلَ بِكُمْ ثُمُّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾. (١٠ ـ ١١).

فالمشركون بالله قالوا معترضين على البعث: ﴿وَقَالُوا: أَئِذَا ضَلَلْنَا في الأَرْضِ ﴾ أي إذا هلكت أجسادنا في الأرض وتحللت وصارت تراباً مخلوطاً بتراب الأرض وغابت فيه ولم تتميز عنه ﴿أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَديدٍ﴾ أي أَنْبَعَثُ أحياة بعد الموت، والاستفهام لإنكار البعث ﴿بِلُونَ) هُمْ بِلِقَاء رَبَّهم كَائِرُونَ﴾ انتقال من جحودهم للبعث إلى بيان جحودهم للقاء الله، لأن

<sup>(</sup>١) ومن جهة أخرى فإن بدء تخلق السمع في الجنين يبدأ من الأسبوع الثالث من الحمل، أما العينان فيبدأ تخلقهما في الأسبوع الرابع من الحمل... ومن الوجهة الوظيفية فإن حاسة السمع أهم من حاسة البصر في تنمية القدرات العقلية والشعورية عند الطفل، فمن الأسباب الرئيسية للتخلف العقلي - ٣٠٪ بحسب الإحصاءات \_ تعطل آلة السمع عند المولود. (عن كتاب: من علم الطب القرآني للدكتور عدنان الشريف).

<sup>(</sup>٢) بل: تفيد الانتقال من معنى إلى آخر وتسمى إضرابًا انتقاليًا.

١٤٤ سورة السجدة

لقاءهم لله يستوجب محاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم، وهم يريدون التهرب وإبعاد هذه الفكرة من أذهانهم ليتمادوا في غيهم وضلالهم ﴿قُلَّ يَتُوفًاكُمْ مَلَكُ المؤتِ الذي وُكُلَ بِكُمْ ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله بأن ملك الموت الذي فوضه الله ووكُله بكم هو الذي يميتكم بقبض أرواحكم عند استيفاء آجالكم ومعه أعوان من الملائكة ﴿ثُمُ إلى رَبُّكم تُرُجّعُونَ ﴾ ثم إلى ربكم يوم القيامة تُردُون أحياء فيجازي منكم المحسن على إحسانه والمسىء عن إساءته.

فالقرآن ينبه الإنسان إلى المموت الذي ينتظره على يد ملك الموت حيث ترجع الأرواح إلى خالقها، فليست الدنيا نهاية المطاف بل هناك بعث وجزاء، هذه الحقيقة إذا وعاها الإنسان دفعته إلى تغيير سلوكه نحو الأحسن والأفضل والكف عن كل ظلم أو إجرام يزاوله خوفاً من العقاب الإلهي بعد الممات.

وبعد تقرير هذه الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من الناس يلفت القرآن الأنظار إلى مصير المجرمين في الأخرة:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ المَجْرِمُونَ نَـاكِسُوا رُؤُوسَهُم عِنْـدَ رَبِّهُمْ رَبُّنَا أَبْصَـرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِئُونَ. وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُذَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنْ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فَذُوقوا بِمَا نَسِيتُم لِقَسَاء يَـوْمِكُم هَــذَا إِنَّا نَسِينَـاكُمْ وَذُوقُوا عَــذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١٢ - ١٤).

فالله سبحانه يقول: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ المجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُوُوسِهِم عِنْـدَ رَبِّهِمْ﴾ لو: حرف يفيد هنا معنيان إما التمني بمعنى: وليتك ترى يا محمد هؤلاء المجرمين في موقف الحساب بين يدي ربهم على تلك الحالة المزرية

من الخزي والغم لَشَبِتُ بهم، والتمني لرسول الله أن يراهم على تلك الحالة المزرية لأنه لاقى منهم صنوف الأذى والاضطهاد. وقد يكون حرف ولوه للامتناع حذف جوابه وتقديره: لرأيت أمراً عظيماً. والمعنى: لو أتيح لك أن ترى المجرمين في موقف الحساب أمام ربهم لرأيت أمراً عظيماً، إذ المجرمون مطاطئو رؤوسهم من الندم وحياة من ربهم بسبب معاصيهم التي اقترفوها في دنياهم ﴿وَرَبّنا أَبْصَرنا وَسَهِعنا صَلق وعدك ووعيدك وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا وعدك ووعيدك وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا فرأرجِعنا نَعْمَلُ صَالِحاً والدنيا يا رب إلى الدنيا لنعمل فيها بطاعتك ﴿إنّا مُوتَنُونَ وَانه الموقى الله علماً لا شك فيه ما كنا جاهلين به من وحدانيتك، وأنه لا يصح أن يُعبد سواك وأنك تحيى الموتى بعد فناء أجسادهم، وأنك تحاسبهم وتجازيهم على ما اقترفوا في دنياهم من المعاصي، وهذا اعتراف منم بذنبهم ولكن بعد فوات الأوان.

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ أي لوشاء الله لأعطى كل نفس رشدها ووقَقها للإيمان به فهدى الناس جميعاً فلم يكفر منهم أحد، ولكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا المخلوق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة يملك معها التمييز بين الهدى والضلال ويختار أحدهما، ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التي خلقه الله عليها لحكمة يريدها سبحانه: ﴿ وَلَكَنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾ ولكن وجب العذاب من الله لأهل الضلال ﴿ لأَمْلاً نُ جَهَنَم مِنَ الجِنَّة وَ النَّاسِ أَجَمَعِينَ ﴾ أي ليملان الله جهنم من إبليس وأتباعه من الجن والناس جميعاً لعلمه سبحانه أن أكثرهم سيختارون الضلال على الهدى وأنهم سيكونون من أهل الشقاوة.

هذه هي الحقيقة التي نراها واضحة عند أكثر الناس في بقاع الأرض فنراهم قد حادوا عن سبيل الله وانغمسوا في الشرور والأثـام وأعرضـوا عن ١٤٦

عبادة ربهم الواحد الأحد وعبدوا آلهة غير الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وجعلوا أموالهم وأهواءهم معبودات لهم غير مكترثين لوصايا ربهم، ولهذا ضلوا وسلكوا طريق الشيطان واستحقوا عذاب الله في الأخرة.

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِتُم لِقَاءً يَوْمِكُم هَذَا ﴾ أي يقال لهؤلاء المشركين بالله المنكرين للبعث على سبيل التقريع والتوبيخ لهم عند دخولهم النار: ذوقوا عذاب الله بما نسيتم لقاء هذا اليوم الذي لم تستعدوا له بالعمل الصالح ﴿ إِنّا نَسِينًا كُمْ ﴾ أي إنا تركناكم اليوم في العذاب ترك المنسي ـ والله لا ينسى أحداً ـ يعاملون معاملة المهملين المنسيين ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدِ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ هنا تكرار لما سبق للتأكيد على عذابهم وأنه عذاب دائم خالد بسبب ما عملوه في الدنيا من المعاصي والأثام.

إِنَّاكُوُمِنُ

بِ التِّينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَهَا خُرُّا الْبُعَّدَا وَسَحَّواْ بِعَلَّهِ رَبِّهِمُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمِرُونَ ۞ ﴿ تَجْاَفَ اُجُوْبُهُمْ مَوَالْمُضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَعَا رَزَقَنَا هُمُنِيفِعُونَ ۞ فَلَا فُهُ اَحْشُنُ مَّا أَخْفِى لَمُعْ مِنْ قُنَ وَأَعْ وَاعْدَا لَكَ الْمَيْسَتُونُ نَ ۞ أَمَّا الذِّينَ المَنْواُ وَعَلَواْ السَّلِحَكِ فَمَتَعُواْ فَمَا قُولُهُ مُ النَّا وَلَيْ كُلَا يَمَا كُونُ الْمَا الذَّينَ المَنْوا وَعَلَمُ الْمَا الذِّيك وَقِيلَ الْمُرَّدُونُ وَقُولُ عَذَا بَالنَّا وَالَّذِي كَمْهُ بِدِينَ كَنْ الْمَوْدُونُ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ الْمَا الْمَالِقَ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ وَمُونَ الْمَالِقَ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمُونَا الْمَالِقَ الْمُعْلَمُ وَمَنْ الْمُعْلَمُ وَمُونَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّذِي الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَا اللَّذِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

## شرح المفردات

خَرُّوا سُجُّداً : سجدوا للَّه والسجود وضع الجبهة على الأرض.

سَيُحُوا بِحَمْدِ رَبِّهم : نزهوا الله عن النقائص وقدسوه متلبسين بحمده. تتجافى : نرتفع وتبتعد.

تن**جانی:** ترتفع ویتعد. در د

جُنُوبُهم : جمع جنب وهو شق الإنسان وناحيته التي ينام عليها.

المَضَاجِعِ: الفُرُش.

يَدْعُونَ رَبُّهم : يعبدون ربهم.

مِنْ قُرُّةٍ أُعين : من موجبات المسرة والفرح. وي.

نُزُلًا : النزل ما يُهيًّا للضيف وفيه يأكل وينام .

العَذَاب الأدنى: عذاب الدنيا.

دون العذاب الأكبر: غير عذاب الأخرة في النار.

عَن ذُكِرَ عَالَيْنَ الْمُوسَى الْفَيْتُ الْعَنْ عَنْهَ الْإِنَّا اِلْمُ الْمُعُونِ الْعَلَيْهُ مِن الْعَنَا الْمُوسَى الْفَيْدَ الْمُدَى اللّهِ الْمُدَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## شكوح المفردات

في مِرْيَةٍ : في شك وتردد.

يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا : يدعون الناس إلى الهدى بأمر الله.

يُوقئون : يعلمون علماً لا شك فيه.

الأرض الجُرُز : الأرض اليابسة التي لا نبات فيها.

الفَّتْح : النصر.

يُنظَرون : يمهلون ويؤخرون لتوبة وعمل صالح.

# تَابع سُورَة السَّجْدَة

وفي هذا الجو القاتم من عذاب المجرمين ينقلنا القرآن إلى الحديث عن المؤمنين وما كانوا يقومون به من عبادة لله في الدنيا وإحسان يؤهلهم إلى ثواب الله ورضوانه:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُّوا سُجُداً وَسَبُحُوا بِحَسْدِ رَبُهِم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَنَجافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزْقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فلا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِنْ قُرُّةٍ أَغْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٥ - ١٧).

فالله سبحانه يقول: إنما يُصدُّق بآيات القرآن ويتفع بها المؤمنون الذين إذا وُعظوا بها ﴿خُرُّوا سُجُداً﴾ سجدوا لله تذلُلاً له واستكانة لعظمته وإقراراً له بالعبودية. والسجود هو ملاصقة جبهة الإنسان بالأرض وهو منتهى الخضوع لله وهو غير جائز لغيره سبحانه. ﴿وسَبُّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ونزُهوا الله عن النقائص وبرأوه مما يصفه به أهل الكفر وينسبون إليه من الزوجة والولد والشركاء، وأثنوا عليه حامدين له على نعمه ﴿وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وهم لا يستكبرون عن عبادته وعن السجود له.

وفي القرآن كثير من الآيات فيها الحث على السجود لله أو فيها الثناء على عباد الله المتقين الأبرار الذين من صفاتهم كثرة السجود لله، وإن من واجبات المؤمن الذي خالط الإيمان شعاب قلبه واستشعر عظمة الله أن يغمل ويخشع إذا أُمِرَ بالسجود لله فيخر على الفور ساجداً لله مسبّحاً بحمده، ولهذا كان من الأمور المستحبة في الإسلام أن من قرأ آية في القرآن فيها سجود لله أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع

١٥٠ السجدة

وهذا ما يُسمى سجود التلاوة(١).

ومواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً منها الآية التي مرًّ ذِكرها وهي من عزائم سجود القرآن.

ولا ريب أن السجود لله هو أعلى مراتب العبودية له، وفي السجود تعلو منزلة الإنسان عند الله ويكون في ذلك من المقربين له، وقد جاء في القرآن: ﴿وَاسْجُد وَاقْتُرِب﴾ وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: وأقرب ما يكون العبد(٢) من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء (٣).

ويتابع الله وصف الأبرار: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِعِ ﴾ أي تتباعد وتتنحى جنوبهم عن مواضع الاضطجاع، والجنوب: جمع جنب وهو شق الإنسان وغيره وهو ما تحت الإبط إلى الكشح (1). والمراد بذلك التباعد عن المضاجع هو هجرهم النوم وقيامهم آناء الليل وأوقاته للتهجد والعبادة وصلاة النوافل في وقت منام الناس المعروف، ويشمل ذلك صلاة النوافل بعد صلاة المغرب وانتظار صلاة العشاء حتى يصليها قبل أن ينام ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُم خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ يعبدون ربهم ويصلون له خوفاً من عذابه وطمعاً في ثوابه.

 <sup>(</sup>١) لا تَشْهُد في سجود التالاوة ولا تسليم كما يُغمل في الصالاة هذا عند الائمة الحنفية والمالكية أما عند الشافعية والحنابلة فيسلم التسليمة الأولى.

 <sup>(</sup>٢) العبد: المراد به الإنسان بالنبة إلى عبوديته لله وليس المراد به العبد الرقيق الذي هو خلاف الحر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع.

وقد روي أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل: «الا أَذُلُكَ على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّة(١), والصدقة تُكفِّر الخطيئة، وقيام الرجل (أي للعبادة) في جوف الليل ثم قرأ رسول الله قول الله تعالى: ﴿تَتَجافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِم . . . إلى قوله: يعملون﴾(١).

﴿وَمِمًّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ ﴾ ومن صفات المؤمنين الأبرار إنفاقهم المال الذي رزقهم الله به في وجوه الخير صدقة وزكاة ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرُّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ فلا تعلم نفس مقدار ما أعده الله وأخفاه لهؤلاء من النعيم العظيم مما تسرّ به قلوبهم ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ثواباً لهم بما كانوا يعملون من طاعة الله والإعمال الصالحة.

وقد رُوي عن رسول الله ﷺ قوله: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين مَا لاَ عَيْنُ رات ولا أَذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَر(٣)، واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرُّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى المقارنة بين المؤمنين الطائعين لله وبين المذنبين الخارجين عن طاعة الله مبيّناً مصير كل منهما في الآخرة:

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوونَ. أَمَّا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَاوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا

<sup>(</sup>١) الصوم جُنَّة: أي الصوم وقاية من الشهوات.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

١٥٢ السجدة

فَمَـأُواهُمُ النَّارُ كُلِّمَـا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيـدُوا فِيهَا وَقِيـلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الذي كُتُتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ (١٨ - ٢٠).

فالله سبحانه يقول: أفمن كان مؤمناً بالله مصدِّقاً بوعده ووعيده مطيعاً له في أمره ونهيه ﴿كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ كمن كان كافراً مكذباً بوعد الله ووعيده خارجاً عن طباعة ربه ﴿لاَ يُسْتُوونَ اللهِ اللهِ اللهِ عند الله في الجزاء والثواب والعقاب ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ ﴾ أما اللذين صدقوا بوحدانية الله وبرسوله محمد وعملوا بما أمرهم الله به من صالح الأعمال ﴿فَلَهُم جَنَّاتُ الماوي﴾ فلهم الجنات التي فيها المساكن التي ياوون إليها، والماوي كلمة تدل على الراحة والاستقرار ، وأضيفت الجنة إلى المأوى لأنها المأوى الحقيقي، وإنما الدنيا منزل زائل مرتحل عنه لا محالة ﴿ نُزُلًّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والنُّزُل ما يعدُّ للضيف من طعام وغيره، أي ثواباً معدًّا لإكرامهم بما قدموه من صالح الأعمال ﴿وَأَمَّا الَّذِينِ فَسَقُوا(١) فَمَسَأُواهُمُ النَّارُ﴾ وأما الذين خرجوا عن طاعـة اللَّه فمنزلهم في النــار ﴿كُلُّمَا أَرَادُوا أَنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ أي كلما أرادوا الخروج من النار رُدُوا إليها مرغمين مكرهين ﴿وَقِيل لَهُمْ ذُوقوا(٢) عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي وتقول لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا عذاب النار المؤلم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتهزءون منه وتنكرونه.

ويتابع اللُّه تهديده للفاسقين الموغلين في الكفر والضلال:

 <sup>(</sup>١) فسقوا: الفسق هو الإفحاش في الخروج عن طباعة الله واستعمل الفسق بمعنى الكفر والضلال. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيراً.

 <sup>(</sup>٢) ذوقوا: ذاق الشيء أدرك طعمه في فمه ويستعمل لغة في الإحساس العام الذي تشترك فيه جميع قوى الحس.

﴿وَلَٰذِيقَتُهُم مِنَ المَذَابِ الأَدْنَى دُونَ المَذَابِ الأَكْبَرِ لَمَلَّهُم يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ المَجْرِمِينَ مُتَتَقِمُونَ﴾ (٢١ - ٢٢).

فالله ينذر العصاة الخارجين عن طاعته بأنه سيذيقهم ﴿العَذَابِ الأَدْنى﴾ من مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها ﴿دُونَ الْمُذَابِ الأَكْبِرِ﴾ أي قبل العذاب الأكبر وهو عذاب الناريوم القيامة ﴿لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ﴾ لعلهم يتوبون عن الكفر والمعاصي قبل عذاب يوم القيامة، ولقد عذب الله المشركين بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال فأوفى لهم بما وعدهم به.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بآياتِ رَبِّهِ ﴾ اي لا أحد أظلم ممن وُعِظَ بحجج الله وآيات القرآن ﴿ثم أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ ثم أعرض عن ذلك كله فلم يتعظ بمواعظ الله ولكنه استكبر عنها فهو أظلم من كل ظالم لأنه رأى الحق فلم يتبعه ﴿ إِنَّا مِنَ المجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ إن الله يعاقب الذين اكتسبوا السيئات واجترحوا الاثام.

فآيات القرآن تدعو إلى الخير المطلق وتنهى عن كافـة أنواع الشـرور وتأمر بالعدالة الكاملة، فالإعراض عن هذا الهدى الربّاني هو إجرام في حق الإنسان والجماعة والإنسانية، والله لن يترك المجرم بلا عقاب.

ثم يتحدث القرآن عن نبوة موسى المذي أنزل الله عليه التوراة وإلى ا اصطفاء الله للصابرين من قومه الموقنين بآيات الله:

﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فلا نَکُن فِي مِرْیَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُـدًى لِنِنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَثِمَةً یَهْدُونَ بِأَصْرِنَا لَشًا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیاتِنَا یُوقِنُونَ. إِنَّ رَبِّسَكَ هُـوَ یَفْصِلُ بَیْنَهُم یَـوْمَ الْقِیَـاصَةِ فِیمَـا کَانُــوا فِیـهِ یَخْلِفُونَ﴾ (۲۳ - ۲۰).

١٥٤ السجدة

فالله سبحانه يقول: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي ولقد أعطينا موسى التوراة كما أعطيناك يا محمد القرآن ﴿ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِم ﴾ فلا تكن في شك من أنك لقبت موسى لبلة أسري بك إلى بيت المقدس، فلا تكن في شك من الأنبياء ، كما قد رآه أيضاً لبلة المعراج عندما صعد إلى السماء وقيل بمعنى : فلا تكن يا محمد في شك من تلقيك القرآن كما تلقى موسى التوراة ﴿ وَقِيلُ إِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة . وقيل إن الضمير في جعلناه راجع إلى موسى ، أي وجعلنا من الضلالة . وقيل إن الضمير في جعلناه راجع إلى موسى ، أي إسرائيل أثمة في الدين ، وقادة في الخير يُقتدى بهم ويُهتدى بهديهم إسرائيل أثمة في الدين ، وقادة في الخير يُقتدى بهم ويُهتدى بهديهم واجتهادهم في طاعتنا والتزامهم العمل بالتوراة ومقاساة الشدائد في نصرة واجتهادهم في طاعتنا والتزامهم العمل بالتوراة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين ﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوفِّونَ ﴾ وكانوا يصدُقون بآيات الله المنزلة على رسله الدين ﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوفِّونَ ﴾ وكانوا يصدُقون بآيات الله المنزلة على رسله ويعلمون بأنها حق لا ربب فيها، لمزيد تفكرهم وكثرة تدبرهم بها.

فالصبر على طباعة الله والعنزوف عن الدنيبا وملاذها في سبيل الله ومقاساة الشدائد في نصرة الدين، والعمل بشريعة الله وأحكامها مع اليقين بها يؤهل المتصف بذلك إلى أرفع الرتب الدنيوية وهي الإمامة في المدين التي تلى رتبة النبوة، هذه الإمامة التي يكون صاحبها مؤيداً بتوفيق الله مقرباً منه.

﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ إن ربك يا محمد يقضي ويحكم بين الانبياء وأممهم يوم القيامة ﴿فِيمًا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ ﴾ فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا من أمور الدين فيفرق بينهم بقضاء فاصل فيدخل أهل الحق الجن الباطل النار.

ثم ينتقل القرآن إلى تهديد المشركين مبيناً مصير الذين كانوا على شاكلتهم من الأمم السابقة مع بيان قدرة الله على البعث:

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِم مِنَ القُرُونِ (١٠) يَمْشُونَ في مَسَاكِتِهِمْ إِنَّ في فَلِكَ لآيَاتِ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الماء إِلَى الأَرْضِ الجُرُدِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُم أَفَلاَ يُشِرُونَ ﴾ (٢٦ - ٢٧).

فالله سبحانه يقول: ﴿أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ أي أغفلوا ولم يتبين لهم ﴿كَمْ أَهَلَكُنَا قَبْلُهُم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ كثرة إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم كقوم عاد وثمود وقوم لوط ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِم ﴾ أي يمر المشركون من العرب على ديار هؤلاء الأمم البائدة في رحلاتهم التجارية ويشاهدون آثار هلاكهم ﴿أَفَلا يسمعون عظات الله سماع تدبر واتعاظ.

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾ أَعَمُوا ولم يروا أن الله بقدرته يدفع السحب التي تجود بالمطر ﴿إِلَى الأَرْضِ الجُرُزِ﴾ إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها ﴿فَنُحْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ فيخرج الله بذلك المطر الذي يسوقه إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها زرعاً أخضر تأكل منه مواشيهم وتتغذى به أبدانهم ﴿أَفَلا يُبْصِرُونَ﴾ أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا أن القدرة الإلهية التي فعلت ذلك لا يتعذر عليها إحياء الموتى يوم القيامة للحساب والمجازاة.

<sup>(</sup>١) القرون: جمع قرن والقرن من الناس أهل زمان واحد.

١٥٦ صورة النجدة

ثم يختم الله هذه السورة مبيناً استعجال الكفار لوقـوع العذاب بهم استبعاداً وتكذيباً مع تطمين المؤمنين بالنصر على أعدائهم:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُتُتُم صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُم وَالْآهُمْ يُنْظَرُونَ. فَالْعَرِضْ عَنْهُمْ وَانْسَظِر إِنَّهُم مُتَنظِرُونَ ﴾ (٢٠ ع. ٣٠).

فالمسلمون كانوا يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين ويفصل بيننا وبينهم، وكان المشركون يقولون بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاءً: ﴿مُتَى هَذَا الْفَتْحُ﴾ أي متى تنصرون علينا، أو متى يفصل الله بالحكم بيننا وبينكم ﴿إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم من أننا معاقبون على تكذيبنا محمداً وعبادتنا للآلهة والأوثان ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفُمُ الَّذِينِ كَفَرُوا إِيمانُهُم﴾ فيوم الفتح وهويوم القيامة هويوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم حيث لا ينفع الكفار تصديقهم بالله ورسوله محمد واستعدادهم للعمل الصالح، فالإيمان مكانه في الدنيا قبل الممات، وقد يراد بيـوم الفتح يـوم معركة بدر التي قتل فيها سبعون من كفار قريش، فهؤلاء الذين قتلوا لا ينفعهم إيمانهم في حال إشرافهم على الموت كما لم ينفع فرعون إيمانه عنىد إشراف على الغرق ﴿وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ ولا هم يمهلون ويؤخرون في العذاب ﴿فَأَعْرِض عَنَّهُم ﴾ فأعرض يا محمد عن ضلالهم وتكذيبهم ولا تجبهم إلاّ بما أمرت به ﴿وَانْتَظِرْ﴾ أي انتظر صدق ما وعدك ربـك فيهم من النصر عليهم ﴿إِنُّهُم مُنْتَظِرُونَ﴾ إن الكفار منتظرون الغلبة عليكم أيها المسلمون، أو إنهم منتظرون ما تعدهم به يا محمد من العذاب، أو منتظرون با محمد حادث موت أو قتل يصيبك.

وقد تحقق انتظار النبي بالنصر وخاب انتظار الكفار بدحر المؤمنين.

#### من المراجع

تفسير الطبري لأبي جعفر بن جرير الطبري.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

التفسير الكبير للفخر الرازي.

تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي.

فتح القدير لمحمد بن على بن محمد الشوكاني.

تفسير الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري.

تفسير البحر المحيط لأبي حيَّان الأندلسي .

المنتخب في تفسير القرآن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة.

في ظلال القرآن لسيّد قطب.

حديث رمضان للشيخ محمد مصطفى المراغي ـ دار الهلال بمصر. المفردات في غريب القرآن للأصبهاني.

معجم الفاط القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية - القاهرة.

القرآن \_ محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود \_ دار الشروق.

الله والكون للدكتور محمد جمال الدين الفندي.

## كُتُب للمؤلف

- روح الدين الإسلامي.
- روح الدين الإسلامي (باللغة الإنكليزية).
  - مع الأنبياء في القرآن الكريم.
    - وح الصلاة في الإسلام.
    - الخطايا في نظر الإسلام.
      - اليهود في القرآن.
        - الحكمة النبوية.
        - تفسير جزء عم.
      - تفسير جزء تبارك.
      - تفسير جزء قد سمع.
      - تفسير جزء والذاريات.
        - تفسير جزء الأحقاف.
        - تفسير جزء الشوري.
          - تفسير جزء الزمر.
          - تفسير جزء يس
        - تفسير جزء الأحزاب.
    - تفسير ربع يس (مجلدان).



الموزعون الوَحيدون: كَالْمُلْكُلُولِيَكُ كِالْمُكُلِّدُ لِلْمُلِكِيْنِ بِيروت لِبِيانَ \_صب ١٠٨٥